# محطاتُ في حياةِ الإمام المجدِّدِ الشيخِ محمدِ بنِ عبد الوهاب-رحمهُ اللهُ-تأليف أ.النميري بن محمد الصَّبَّار

# <u>بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ</u> <u>مُقَدِّمةٌ</u>

الحمدُ للهِ وحدهُ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على منْ لا نَبيَّ بعده ، أمَّا بعدُ :

فإنَّ القارئ لصفحةِ التأريخِ الَّتي سبقتْ مولدَ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب-رحمـهُ اللـه- ، وكانتْ قبلَ بـروز دعوتـهِ آنـذاك ، يجـدِ أنَّهـا صـفحةٌ في غايـةِ السَّـوادِ والظَّلمةِ لا يكادُ يبصرُ فيها بصيصاً من نور ؛ كالليـل البهيم قد احلولكَ لا ضوءَ فيه ؛ إذْ عَمَّتِ الشِّركياتُ والبدعُ والخرافاتُ وعوائدُ الجاهليةِ في بلدهِ نجدٍ وما أحاطً بها من البلادِ العربيةِ والإسلاميةِ ، و معْ مرور الأعوام والأيام كانتِ الحالةُ تتفـاقمُ سـوءاً على كآفـةِ المسـتوياتِ : على المسـتوى الـدِّيني والأمنيِّ والسِّياسيِّ والاقتصاديِّ ؛ حتى أذنَ اللـه بانبلاج فجر جديد حين قام الشيخ محمـد بن عبـد الوهاب - رحمه الله- بدعوته المباركة ؛ فأشرقت الجزيرة العربية بنور هذه الدعوة وتبدَّلت فيها مظاهر الحياة كلها ، وكانتِ الدَّعوةُ التَّجديديـةُ الإصلاحيةُ منطلقاً لقيام الدَّولـةِ السُّعوديةِ الَّتي لم تألُ جهداً في سبيلِ تحكيمِ الشَّـريعةِ وإرسـاءِ قواعدِ العدلِ ؛ وإحياءِ شعيرةِ الأمـر بـالمعروفِ

والنهي عن المنكرِ ، وبسطِ الأمنِ في المنطقـةِ التي مَكَّنها اللهُ فيها .

إنّهُ الشيخ أبو عبد الله ، الإمام محمد بن عبد الوهاب ، الإمام المشهور ، المجدد لِما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ـ رحمه الله وأكرم مثواه ـ الّذي أنقذُ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة ، وانتشرت دعوتُه في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها ، بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول ، وبسبب المكاتيب والكتب الـتي انتشرت منه ـ رحمه الله ـ ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله.

وفي هذه الدِّراسةِ الموسومةِ بـ (محطاتٍ في حياةِ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-) أحببنا أن نُسلِّطَ الضوءَ على محطاتٍ ، نحسبُ-أنَّها والله أعلم- من أهم المحطاتِ التأريخيةِ في مسيرةِ الشيخِ-رحمهُ الله- المفعمةِ بالجهادِ والبذلِ والعطاءِ- ، و التي سيجدُ فيها القارئ الكريمُ-بإذنِ الله- أجوبةً على تساؤلاتٍ طال فيها الجدلُ في عالمنا الإسلاميِّ الواسعِ الرحيبِ ، وعلى شبهاتٍ وافتراءاتٍ طالما أُثيرتْ

حـول الـدعوة التجديدية الإصـلاحية الـتي تسـنَّم ذراها الإمام الشيخ-رحمهُ الله- في قلبِ الجزيرةِ العربيةِ ، والتي كانتْ سبباً رئيساً في صَدِّ الناسِ عن هذه الـدعوةِ ومـا اشـتملتْ عليـه من حقـائق ومضامينَ هي الإسلامُ في ثوبهِ الزَّاهي النقيِّ. وهذه المحطات على النحو الآتي :

1-المحطةُ الأولى : كَلمةُ حاسمةُ للشيخِ الإمامِ-رحمهُ الله- في بيانِ معتقدهِ .

2-المحطةُ الثانية : الحالةِ الدِّينيةِ والسياسيةِ القَائمةِ في (نجدٍ ) بلدهِ آنـذاكَ ، والعـالمِ مِنْ حَوْلهِ .

3-المحطـةُ الثالثـة : اسـمُه ونسـبه ، ومولـدهُ ، ونشأتُهُ ، ومواهبـهُ الفَـذَّةُ وسـجاياهُ النَّادرةُ الَّتي يَسَّرتُ لهُ الطريقُ لاحِباً-بفضلِ اللـهِ- في إمامتـهِ للنَّاس وأثرهِ العظيم عليهم .

4-المحطةُ الرابعة : مسيرتُهُ العلِميَّةُ : وفيها بيانُ رحلاتـهِ العلميـةِ للحجـازِ والعــراقِ و الأحسـاءِ ، ومشايخه وتلاميذهِ ومؤلفاتهِ .

5-المحطـةُ الخامسـة : الجهـودُ البـاهرةُ للشَّـيخِ الإمـامِ محمـدِ بنِ عبـد الوهـابِ-رحمـهُ اللـهُ- في جـانبِ التعليمِ والـدَّعوةِ في سـبيلِ نشـرِ عقيـدةِ السَّلفِ الصَّالحِ واستعدادهِ لذلكَ ،

6-المحطــة السَّادســة :آثــارُ الــدَّعْوةِ و مآلاتُهَــا العظيمةُ في داخلٍ نجدٍ وفي خَارِجِهَا : في اليمنِ والشَّامِ والعراقِ وفارس والهندِ ومصرَ .

7-المحطةُ السَّابعة : أبرزُ افتراءاتِ المناوِئينَ للدَّعوةِ النَّجديدِيَّةِ الإصلاحِيَّةِ وشبهاتِهم ، ونَقْضُهَا والرَّدُّ عليها .

8-المحطــةُ الثامنــة : شَــهَادَاتُ المُنْصِــفِينَ مِنْ عُقَلاءِ الغَـــرْبِيِّينَ عَلَى أَصَـــالَةِ هَـــذِهِ الـــدَّعْوةِ وَنَقَائِهَا .

9-المحطـةُ التاسـعة : (الأخـيرةُ) :وفاتـهُ-رحمـهُ اللهُ- ، وثناءُ العلماءِ عليهِ .

<u>1-المحطـةُ الأولى : كَلمـةُ حاسـمةُ للشيخِ الإمـامِ-رحمـ</u>هُ الله- في بيان معتقد<u>ه</u> .

لو ألقينا الضَّوة على معتقدِ الشيخِ الإمام ؛ لوجدنا أَنَّه-رحمهُ الله- متبعُ في ذلكَ لما كان عليه سلفُ الأمةِ من القرونِ الخيريةِ الثلاثةِ المفضلةِ ، و لم يكنْ في ذلكَ بِدْعاً منَ النَّاسِ ؛ وها هو ذا-رحمهُ الله- يُوضِّحُ معتقده في رسالتهِ

التي بعثَ بها إلى أهل القصيمِ ؛ لما سألوه عن معتقدهِ ؛ إذْ يقولُ-رحمهُ اللهُ- :

(أُشْــهد اللــه ومن حضــرني من الملائكــة ، وأُشْــهدكم أني أعتقــد مــا اعتقدتــه الفرقــة الناجية: أهل السنة والجماعة منَ الإيمان باللـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله والبعث بعـد المـوت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله : الإيمانُ بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منْ غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنـه ما وصف به نفسه ، ولا أُحَرِّفُ الكلم عن مواضعه ،ولا أَلحدُ في أسمائه وآياته، ولا أُكَيِّفُ ، ولا أُمَثِّل صفاته تعالى بصفات خلقه ؛ لأنَّه تعالى لا سَـمِيَّ لَه ولا كُفؤ لَه، ولا نِدَّ له، ولا يُقاسُ بخلقه ؛ فَإِنَّه ســبحانه أعلمُ بنفســهِ وبغــيرو، وأصــدقُ قيلاً وأحسـنُ حـديثاً ، فَـنرَّه نفسـه عمـا وصـفه بـه المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعمَّا نفاه عنه النافونَ من أهل التحريف والتعطيل فقال : {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِـزَّةِ عَمَّا يَصِـفُونَ } الصافات 180.

والفرقة الناجية وسط في بـاب أفعالـه تعـالى بين القدرية والجبرية، وهم في بـاب وعيـد اللـه وسط بين المرجئة والوعيدية.

وهم وسـط في بـاب الإيمـان والـدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في بـاب أصحاب رسـول الله صـلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.

وأعتقد أنَّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلَّم به حقيقة ، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأُومنُ بأنَّ الله فعَّالُ لما يريد، ولا يكونُ شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيءٌ في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدرُ إلا عن تدبيره، ولا محيدَ لأحد عنِ القدر المحدود ، ولا يتجاوزُ ما خُطَّ له في اللوح

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأومنُ بفتنة القـبر ونعيمه، وبإعادةِ الأرواح إلى الأجساد، فيقومُ النَّاس لـربِّ العالمين حفاة عراة غرلاً، تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين ، وتوزن

بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومنْ خفت موازينه فأولئك الـذين خسـروا أنفسهم في جهنم خالـدون، وتُنشـرُ الدواوين فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله. وأومنُ بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشـد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجـوم السـماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وأومنُ بانَّ الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم.

وأومنُ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنّه أوّلُ شافع وأول مُشفَّع، ولا يُنكر شـفاعة النـبي صلى الله عليه وسـلم إلا أهـل البـدع والضـلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال تعالى: { وَلَا يَشْـفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَـى } الأنبياء تعالى: { وَلَا يَشْـفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَـى } الأنبياء 28 ، وقال تعالى: { وَكَم مِّن مَّلَـكٍ بِإِذْنِهِ } البقرة 255، وقال تعالى: { وَكَم مِّن مَّلَـكٍ فِي السَّـمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَـفَاعَتُهُمْ شَـيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى } النجم 26 ، وهـو لا يرضـى إلا التوحيـد، ولا يـأذن إلا لأهلـه، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب،

كمــا قــال تعــالى: {فَمَــا تَنفَعُهُمْ شَــفَاعَةُ الشَّافِعِينَ }المدثر 48 .

وأُومنُ بأنَّ الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليـوم موجودتـان، وأنهمـا لا يفنيـان ، وأنَّ المؤمـنين يرون ربهم بأبصـارهم يـوم القيامـة، كمـا يـرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.

وأومنُ بأنَّ نبينا محمـداً صـلَّى اللـه عليـه وسـلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يَصِحُّ إيمان عبدِ حتى يؤمنَ برسالته ، ويشهد بنبوَّتهِ ، وأنَّ أفضلَ أُمثَّه أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم على المرتضى، ثم بقيـة العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهـل بيعـة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأتولى أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأذكرُ محاسنهم ، وأترضى عنهم ، وأستغفر لهم، وأَكُفُّ عن مساويهم ، وأسكتُ عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملاً بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَـا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَـبَقُونَا بِالْإِيمَـانِ وَلَا تَجْعَـلْ فِي قُلُوبِنَـا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُـوا رَبَّنَـا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } الحشر 10 ، وأترضــى عن أمهــات المؤمــنين المطهرات من كل سوء، وأقِرُّ بكرامـات الأوليـاء

ومــا لهم من المكشــفات إلا أنهم لا يســتحقون منْ حق الله تعالى شيئاً ، ولا يُطلبُ منهم مــا لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهدُ لأحدِ من المسلمينَ بجنّة ولا نار إلا منْ شَهِدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنى أرجو للمحسن ، وأخاف على المســىء، ولا أكَفِّرُ أحــداً من المســلمين بذنب، ولا أُخْرجه منْ دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضياً مع كُلِّ إمام برَّاً كان أو فاجراً، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعثَ اللهُ محمداً صلى الله عليه وسـلم إلى أنْ يُقاتـل آخرُ هذه الأمـة الـدَّجال، لا يُبطلـه جـورُ جـائرِ ولا عدُل عادل، وأرى وجوبَ السَّمع والطاعـةِ لأنمـة المسلمين بَرِّهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصـية اللهِ ، ومنْ ولي الخلافة واجتمعَ عليه النَّاسُ ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبتْ طاعته، وحَـرُمَ الخـروج عليـه، وأرى هجـر أهـل البدع ومباينتهم حـتى يتوبـوا، وأحكمُ عليهم بالظاهر، وأكِلُ سـرائرهم إلى اللـه، وأعتقـد أنَّ كل محدثة في الدين بدعة.

وأعتقدُ أنَّ الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقـاد بالجنـان : يزيــدُ بالطاعــة وينقص بالمعصـية ، وهـو بضـع وسـبعون شـعبة أعلاهـا شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطـة الأذي عن الطريق، وأرى وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنكـر على مـا تُوجبـه الشـريعة المحمديـة المطهرة .

فهذه عُقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال ؛ لتطلعوا على ما عندي ، والله على ما نقول وكيل ".

2-المحطةُ الثَّانية : الحالةُ الدِّينيةُ والسياسيةُ القائمـةُ في (نجدٍ ) بلدهِ آنذاكَ ، والعالم مِنْ حَوْلهِ :

## أُولاً : الحالة الدينية :

بلغتِ الحالـة الدينيـة في وقت الشـيخِ الإمـامِ-رحمهُ الله- مبلغاً عظيماً من السُّـوءِ والبعـدِ عن صفاءِ الإسلامِ وعقيدتـهِ البيضـاءِ السـمحةِ ؛ ولنـا أن نُصوِّرَ تلك الحالةَ فيما يلي :

1-انتشارُ المظاهر الشركيةِ كالـدعاء والاسـتغاثة والذبح والنذر والشفاعة ونحوها

عند قبور الأولياء والصالحين التي بنيت عليها القبـــاب؛ بالإضــافة إلى التوســل بهم وتقديسـهم، والاعتقاد بالجمادات كالأشـجار والأحجار في جلب النفع ودفع الضر, حتى أصبح كثير من المسلمين مسلمين بالاسم فقط لكنهم

بعيـدون كـل البعـد عن حقيقـة الإسـلام ، ولـو استعرضـنا خارطـة العـالمَ الإسـلاميَّ ؛ لوجـدنا الآتى:

#### <u>\*في نجد حيث موطنُ الشيخ-رحمه الله- :</u>

(أ)-أما القبور ؛ فلنا أن نذكر منها قبر ( زيد بن الخطاب ) رضي الله عنه في الجبيلة , وقبر (ضرار بن الأزور ) في شعيب غبيراء , وقبر بعض الصحابة رضي الله عنهم في قريوه بالدرعية , وكل هذه القبور يتوجه إليها العامة يدعون أصحابها لتفريج الكرب وكشف النوب وقضاء الحاحات .

(ب)- أما الأشجار ؛ فلنا أنْ نذكرَ منها ما كان يصنعهُ النساء والرجال حينَ يأتون بليدة الفدا حيث يكثر ذكر النخل المعروف بـ (الفحال) : يتبركون بـه ، ويعتقدون فيـه , فكانت تأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج فتضمه بيديها ترجو أن يفرج كربها وتقول : يا فحل الفحول أريد طوائف من الناس فيتبركون بها , وتعلق المرأة فيها خرقا إذا ولدت ذكرا لعله يسلمُ من الموت ، فيها خرقا إذا ولدت ذكرا لعله يسلمُ من الموت ، الذي يزعمون أن الله فلقه لها لتعتصم بـه من الذي يزعمون أن الله فلقه لها لتعتصم بـه من الناس يُرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز الناس يُرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويبعثون بصنوف الهدايا .

(د) أما الأولياء: فيذكر منهم ولي عند العامة اسمه "تاج "وهو من أهل الخرج افتتن به الناس وسلكوا فيه سبيل الطواغيت فصرفوا إليه النذور, وتوجُّهوا إليه بالدعاء, واعتقدوا فيه النفع والضر, وكانوا يأتونه لقضاء شؤونهم أفواجا وكان أعمى, فزعموا أنه يأتي من الخرج

إلى الدرعية بدون قائد , وذلك لتحصيل ما تجمع للله من النفور والخبراج , وينذكر ابن غنام أن الحكام في المنطقة خافوه وهاب الناس أعوانه وحاشيته .

\*في الحجاز: يوجد في المدينة المنورة قبر حمزة وشهداء أحد , إضافة إلى ما يفعله الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الشركية من دعائه والسجود له ,

وفي جدة ومكة يوجـد قـبر خديجـة - رضـي اللـه عنها - وقبر أبي طالب , وفي الطائف يوجد قبر عبد الله بن عباس .

\* أما في اليمن : فتوجد قبور يتبرك العـوام بهـا في اللحيـة والحديـدة ونجـران , وفي حضـرموت والشحر ويافع وعدن .

<u>\* وفي الشـام :</u> توجـد قبـور في دمشـق وحلب وأقصى الشام .

\* وفي العراق : يوجد قبر أبي حنيفة , ومعروف الكرخي , والشيخ عبد القادر , وكذلك ما يفعله الشيعة عند مشهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في النجف , ومشهد الحسين والكاظم في كربلاء .

\* أمــا في مصــر : فيوجــد قــبر أحمــد البــدوي المشهور , وكذلك القبر المنسـوب إلى الحسـين في القاهرة وغيره من القبور التي يأتيها الناس هناك فيستغيثون بها ويسألونها قضـاء حاجـاتهم وتفريج كرباتهم .

2-فشــوُ البــدِعِ والخرافــاتِ : فشــتِ البــدغِ والخرافــاتُ في العــالمِ الإســلاميِّ عن طريــقِ أربــابِ الطــرقِ الصــوفيةِ بشـكلٍ رهيبٍ للغايـةِ ؛ وهذا ما تراهُ ماثلاً في حلقاتِ الذكرِ منَ اتخاذهم مغنـيين وطبــول , وأعلام وســبح كبـيرة ورفــع الصـوت بالــذكر والغنـاء وتعظيم شـيخ الطريقـة وتقبيل أياديه والتبرك به ، ومن البــدعِ الأخــرى : الاحتفال بمولد النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم , ومــا يقــع فيهــا من الأمــور البدعيــة البعيــدة عن جوهر الإسلام الصحيح .

ومن الخرافاتِ التي كانت شائعةً في ذلكِ الوقتِ : اعتقادُ الولايةِ في أنـاسٍ دجـالينَ مُخـرِّفينَ ، و نسبةُ الكرامةِ إليهم .

يقول عبد المتعال الصعيدي-رحمهُ الله-: "وكان الشيخ البكري المتوفى سنة 1207هـ ( 1792م ) في أول أمره أُبلهُ , يمشي في الشوارع مكشوف الرأس والسوأتين , فاعتقد أهل مصر فيه الولاية , كما هي عادتهم في كل أبله . . وصاروا ينسبون له الكرامات ".

أما المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي ؛ فيذكرُ في تاريخه قصةً منْ أعجبِ العجبِ ؛ لا يكادُ يُصدِّقها عاقلُ ، وهي قصة تلك ( العنزةِ ) التي ادعى كبيرُ خُدَّامِ المشهد النفيسي بمصرَ أنَّ السيدة نفيسة أوصت بها خيرا , فنسبَ الناسُ إليها الكراماتِ , وأرسلوا لها الهدايا الثمينة .

وها هو ذا المؤرخ الأمريكي (لوثروب ستودارد) يصفُ لنا تلك الحالة السيئة بقوله: "وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء, فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سَجَفاً منَ الخرافات وقشور الصوفية, وخلتِ المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عديد الأدعياء الجهلاء .. يوهمون الناس بالباطل والشبهات, ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء, ويزينون للناس التماس الشفاعة من الأولياء , ويزينون للناس التماس الشفاعة من فقد بدَّل المسلمون غير المسلمين, وهبطوا مهبطا بعيد القرار, فلو عاد صاحب الرسالة إلى مهبطا بعيد القرار, فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر، ورأى ما كان يَدهي الأسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها الأوثان ".

<u>ثانياً : الحالة السياسية في بلـد الشـيخِ (نجـدٍ ) ،</u> وفي العالم منْ حولها :

أمًّا الحالة السياسية في نجدٍ ؛ فإنَّ من يطلع على تاريخ نجد منذ القرن الخامس الهجري تواجهه حقيقة مرعبة , وهي أن القوم كانوا في عراك مستمر ومرابطة دائمة , وثأر لا ينقطع , يتربص بعضهم ببعض الدوائر , ويتحين أهل كل قرية الفرصة للإيقاع بأهل القرية الأخرى , وقد

ذهب في هذه الحروب - على صغر حجمهـا ولكن مع كثرة تكرارها - أعداد كبيرة .

وأصبحت بلاد نجد مقسمة إلى إمارات صغيرة متفرقة متنازعة ، و كانت لا تعرف السكينة والأمن والحرية إلا قليلا , ففي الحرب يقتل أبناؤها , ويدمر بناؤها, ويحرق نخيلها , ويتلف زرعها , وفي فترات السلم يُحبس الناس في بلحدانهم فلا يستطيعون الابتعاد عنها إلا بمغامرة , فبداوة تسلب وتنهب وتقتل وتفرض على المدن المتفرقة الإتاوة , وتهدد سلامتها , وتقطع طرقها , فكانت إمارات نجد في تلك الفترة تجسيدا لقصة ملوك الطوائف في الأندلس .

وهاهنا نُوردُ أنموذجاً واحداً ؛ كمثالٍ واقعيًّ لما تزخر به تلك الفترة في تاريخ (نجدٍ ) من الحوادث المفجعة , والأخبار المؤلمة , وهي من بعض مؤرخي تلك الفترة :

يقول الشيخ أحمد المنقور في تاريخه: "وفيها - أي سنة (1098هـ) - قُتـل أحمـد بن علي راعي المجمعة , ثم آل دهيش في المجمعة بعـده , ثم علي بن محمـد علي بن سـليمان بعـدهم , ثم علي بن محمـد عندنا , وسطوة آل محدث على الـزلفى , وقُتـل فوزان بن زامل في الزلفى ".

أمـاً العـالمُ الإسـلاميُّ من حولهـا ؛فقـد كـانت تتزعمـه في مشـرقه خلالَ القـرن الثـاني عشـر الهجــري ( الثــامن عشــر الميلادي ) ثلاث دول عامة هامة هي :

الدولة العثمانية ، والدولة الصفوية في فــارس , والدولة المغولية في الهند .

أما الدولة العثمانية: فقد وصلت إلى ذروة مجدها في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي), ونظر إليها المسلمون بإعجاب وتقدير حينما وسعت فتوحاتها إلى أوروبا لنشر الإسلام , ولكنها أخذت بعد ذلك تنخر فيها عوامل الضعف شيئا فشيئا حتى وصلت في القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) إلى حالة سيئة من الضعف والركود السياسيين .

أما الدولة الصفوية في فارس! فهي التي أنشأها (إسماعيل بن صفي الدين) سنة 906 هـ ( 1500 م) واتخذ من مدينة ( تبريز ) عاصمة لـه , وقد اتسعت دولته فامتدت من الخليج العربي إلى بحر قزوين , وكانت هذه الدولة شيعية ذات عداء مع الدولة العثمانية السنية , وانتهت هذه الدولة سنة 1135 هـ ( 1722 م ) فخلفها أمراء من الأفغان حتى قضى عليهم فخلفها أمراء من الأفغان حتى قضى عليهم ( نادر شاه ) سنة 1142 هـ ( 1729 م ) فنادى بنفسه ملكاً , ثم أخذ يُوسِّعُ أملاكه حتى امتدت دولته من الخليج العربى إلى بلاد الهند .

أما الدولة المعولية في الهند؛ فقد أنشأها (بابر شاه) من نسل تيمور لنك سنة 909 هـ ( بابر شاه ) وخلفه ملوك أقوياء حتى جاء القرن الثاني عشر الهجري فاضطرب أمرها وطمع فيها أمراء الهندوس بدعم من شركة الهند الشرقية الإنكليزية , فأنجدها ( نادر شاه ) ملك فارس وعيَّنَ ( محمد شاه ) ملكاً على الهند تحت فارس وعيَّنَ ( محمد شاه ) ملكاً على الهند تحت ملوك أشد ضعفا , مما جعل البلاد مرتعاً للحروب ملوك أشد ضعفا , مما جعل البلاد مرتعاً للحروب الداخلية , فانقسمت إلى ولايات مما سهل على شركة الهند الشرقية الإنكليزية الاستيلاء عليها ولاية بعد ولاية , ولم تلبث أن انتقلت سيادة هذه الولايات إلى الحكومة الإنكليزية سنة 1274 هـ ( 1856 م ).

أما حال المسلمين على حدود العالم الإسلامي فلم تكن بأحسـن من داخلـه , فقـد تعرَّضـت

الإمارات الإسلامية على حدود روسيا القيصرية للضغط الحربي من جانب روسيا وخاصة إمارة التركستان الشرقية , حتى اضطر المسلمون هناك إلى قبول السيادة الروسية عليهم وذلك سنة 1144 هـ ( 1731 م ).

أما المسلمون في ( أندونيسيا ) وما جاورها من جنر الهند الشرقية فقد كانوا على حالة من الضعف , فبالرغم من الانتشار الكبير للإسلام هناك عن طريق التجار المسلمين , إلا أنَّ المسلمين هناك تفرقوا إلى إمارات صغيرة سَهَّلتْ على الهولنديين والإنكليز غروهم , وبالتالي استعمارهم في بلادهم .

أما المغرب الإسلامي: ففي الحقيقة لم تكن حالته السياسية بأحسن حظا من مشرقه, فقد كان العثمانيون قد استولوا على تونس والجزائر ومحوا دولتي ( بني حفص وبني زيان ) سنة 964 هـ ( 1556 م ) بعدما كادت تقع في أيدي الأسبان, كما سقطت في مراكش دولة ( بني وطياس ) وقيامت على أنقاضها ( دولية السعديين) سنة 956 هـ ( 1549 م ) التي كانت من الضعف بحيث لم تكن ليديها القيدرة على مقاومة حملات البرتغاليين والأسبان الحربية علىها .

وبالجملة فقد كانتِ الحالةُ السِّياسيةُ التي تسودُ العالم الإسلامي في تلك الفترة قدْ بلغتْ أوجها منْ فساد سياسي عام , وكان لهذا تأثير ملحوظ على الحالة الاقتصادية في العالم الإسلامي , فنتيجة لهذا التدهور انعدم الأمن والاستقرار فبارت التجارة بواراً شديداً , وأهملت الزراعة أيما إهمال , هذا في الوقت الذي كانت دول أوربا تتجه نحو تقوية نفوذها على حساب العالم الإسلامي الضعيف , وتهتم بتقوية جيوشها

وتطور علومها واختراعاتها , فوصلت إلى قـوة الكهرباء والبخار .

3-المحطةُ الثالثة : اسـمُه ، ونسـبه ، ومولـدهُ ، ونشـأتُهُ ، ومواهبهُ الفَذَّةُ وسجاياهُ النَّادرةُ الَّتي يَسَّرتُ لـهُ الطريـقُ لاحِباً-بفضلِ اللهِ- في إمامتهِ للنَّاسِ وأثرهِ العظيمِ عليهم : (أ)-اسمه ونسبه :

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أما والدة الشيخ محمد رحمه الله؛ فهي بنت محمد بن عيزاز المشرفي الوهيبي التميمي؛ فهي من عشيرته الأدنين ،

(ب)- مولدهُ ، ونشأتُهُ ، ومواهبهُ الفَـذَّةُ وسـجاياهُ النَّادرةُ الَّتي يَسَّرتُ لهُ الطريقُ لاحِباً-بفضلِ اللهِ-في إمامتهِ للنَّاسِ وأثرهِ العظيمِ عليهم :

ولـد الشـيخ محمـد بن عبـد الوهــاب سـنة ( 1115هــ) في بلـدة العيينــة على الصـحيح في أسرة علميةـ

تعلّم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وكان حادَّ الفهم، وقاد الذهن، ذكي القلب، سريع الحفظ قرأ على أبيه في الفقه، وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن التوحيد وجد في طلب العلم، وأدرك وهو في طريقه وجد في طلب العلم، حتى إن أباه سن مبكرة حظاً وافرا من العلم، حتى إن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول: "لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام".

وكتب أبوه إلى بعض إخوانه رسالة نَـوَّه فيها بشأنه وفهمه الجيد ، ورُزِقَ مع قـوة الحفـظ سرعة الكتابة؛ بحيث إنه يخط كراساً بخطًّ واضح في الجلسة الواحدة بلا سـأم ولا تعب مما يُحيِّرُ أصحابه.

4-المحطةُ الرَّابعة : مسيرتُهُ العلِميَّةُ : وفيها بيانُ نشأتهِ العلميةِ ، و رحلاتهِ العلميةِ للحجازِ والعراقِ و الأحساءِ ، ومشايخه وتلاميذهِ ومؤلفاتهِ :

### (أ)-نشأته العلمية :

نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علميـة ؛ فــأبوه القاضــي كــان يحثــه على طلب العلم ويرشده إلى طريق المعرفة، ومكتبة جده العلامة القاضي سليمان بن على بأيديهم، وعمه إبراهيم أكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب، فيلتقي به ابن أخيه محمد بن عبد الوهاب ويأخذ عنه، وبعض أقارب الشيخ الأخرين من آل مشرف وغيرهم من طلاب العلم، وبيتهم في الغـــــالب ملتقي طلاب العلم وخواص الفقهاء، سيما الوافدين، باعتباره بيت القاضي، وكان يتخلـل اجتماعـاتهم ولقاءاتهم مناقشات ومباحث علمية يحضرها محمد بن عبد الوهاب ، وهو قـد أنعم اللـه عليـه بالإدراك العميق، والحفظ القوي، والذكاء الممتاز، والرغبة الطموح، والجد في اكتساب معالي الغايات وإن كانت بعيدة؛ كُلُّ ذلك جعل لـه الحظ الوافر والبلغة العظيمة من العلم النافع والميراث النبوي الكريم،

كما أنَّ همته العالية وطموحه الوثَّاب كان يحفزه على البحث الــدائب، والدراســة المتواصــلة، والتفكير النافع، والمناقشة البناءة مع العلماء والطلبة وغيرهم؛ فلا يقنع بما اقتنع به سـابقوه ويقتنع به معاصروه.

وكان لبيئة الشيخ-رحمة الله- أثر كبيرٌ في مسيرتهِ العلمية ؛ إذ أبصر واقع الناسِ من حولهِ ؛ وما كانوا عليه في حياتهم ودينهم على الغالب في تناقض وتصادم مع ما نشأ عليه من علم وما عَرفه من الحق على يد أبيه ومن خلال مطالعته لكتب المحققين من علماء السلف الصالح .

وهاهنا اختار الشيخ -رحمه الله وجنزاه خيراً- أن يسيرَ في خطى الرسل-عليهم الصلاة والسلام- بدعوة الناس وتعليمهم ؛ فقام لله قومة تزلزلت لها جبال الجاهلية وانقشعت بها غيوم الباطل وشبهاته ؛ فعزم على تنحية البدع من الحياة التي حوله، وإيقاظ النائمين، وتنبيم الغافلين، والعمل على نشر الإسلام والنور من الكتاب والسنة وسيرة الصالحين .

وأخذ رحمه الله يُنكـرُ مـا شـاعَ في مجتمعـه من شركياتٍ وبدعٍ وخرافاتٍ ؛ مِمَّا جعله في مواجهـة للمعارضــة من علمــاء الســوء، وتلبيســاتهم وشبهاتهم، وتأليب العامة عليه، وتهمتهم إياه بالانحراف والجهل؛ فكان كل ذلك يزيد تفكيره وحرصه على تحصيل العلم وإدراك الحق؛ ولذا كان قرارهُ التأريخي أن يرحل في طلب العلم وتحقيق ما شرح الله له صدره من حقيقة هذا الدين القيم على أيدي حملته العدول، الذين لن تخلو منهم الأرض ولن ينقطع منهم زمان إلى قيام الساعة .

# <u>(ب)-رحلاتهِ العلميةِ للحجازِ والعراقِ و الأحساءِ :</u>

رحل الشيخ-رحمه الله- إلى مكة وحجَّ ، ثم إلى المدينة، وتلقى فيها على بعض المشايخ، ثم عاد إلى العيينة، ثم رحل إلى مكة وأقام بها، وتلقى فيها عن بعض المشايخ، ثم إلى المدينة، وأطال المكث فيها، ورأى ما أفزعه من الأعمال المنافية للشرع عند حجرة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثُمَّ خرج منها-بعد أن أقام فيها ما شاء الله يطلب العلم- إلى نجد، ومن نجد تجهز إلى البصرة يريد الشام، فلما وصل البصرة ؛ جلس فيها يقرأ عند عالم من أهل المجموعة (قرية فيها يقرأ عند عالم من أهل المجموعة (قرية من قرى البصرة) في مدرسة فيها .

ثم إنَّ الشيخ رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة رحل إلى الأحساء، ثم رجع من الأحساء إلى البصرة ، ثُمَّ خرج منها إلى نجد قاصداً الحج، فحجَّ رحمه الله، فلما قضى الحج؛ وقف في الملتزم، وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوته، وأن يرزقه القبول من الناس، فخرج قاصداً المدينة مع الحجاج يُريد الشام، فعرض له بعض سراق الحجيج، فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه وشبخُوا رأسه، وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج، فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها، ثم رجع إلى نجد، فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد.

#### <u>شيوخه:</u>

أُمَّا شـيوخه الــذين تعلَّم على أيــديهم واســتفاد منهم ؛ فهم على النحو الآتي :

# أُولاً: في نجد:

والده : الشيخ عبـد الوهـاب ابن الشـيخ سـليمان بن على .

والشيخ الثاني هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ سليمان بن علي ، وأخذ عنهما جملةً من العلوم وبخاصةً علم الفقه .

### <u>ثانياً: في الحجاز:</u>

#### <u>(أ)-في مكة :</u>

الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيســـ البصــري أصــلا، المكي مولــدا ومــدفنا، الشافعي، مسند الحجاز، عمدة المحققين ، وأخذ عنه علم الحديث روايةً ودرايةً .

#### <u>(ب)-في المدينة النبوية :</u>

- -الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف، من آل سيف: رؤساء بلد المجمعة، والد إبراهيم مصنف "العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، وأخذ عنه العلم في فنون شتى ولا سيما علم الحديث والعربية.
- -الشيخ الإمام العالم الكبير المحدث محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني، أحد العلماء المشهورين الربانيين وعظماء المحدثين ، والذي كان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص العبادة للسنة ، والتخلص من رقِّ التقليد الأعمى، والاشتغال بالكتاب والسنة .
- -الشيخ إسماعيل بن محمـد العجلـوني الجـراحي الشافعي ، وأخذ عنه علم الحديث.
- -الشــيخ علي أفنــدي بن صــادق بن محمــد بن إبراهيم بن محب اللـه حسـين بن محمـد الحنفي الداغستاني، وأخذ عنه علم الحديث إجازةً ،

وعن الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاني، وهـو ابن عم الشيخ علي أفندي المتقدم ذكره، وكذلك أخـذ عن الشـيخ محمـد البرهـاني، وعن الشـيخ عثمان الديار بكري نزيل المدينة المنـورة، وحـرَّرَ على أيديهم علم التوحيد، فأقروه على ذلك.

#### ثالثا: في البصرة:

جالس علماء البصرة ومنهم الشيخ الجليل: محمد المجموعي، وتميَّز بالأخذ عمن لا يُتهم في حقه بالكذب والزور، وسمعَ منهم الحديث والفقه والنحو، وصنَّف في البصرة "كتاب التوحيد"؛ أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث.

## رابعاً : في الأحساء :

وجد في الأحساء فحول العلماء؛ منهم: الشيخ عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما شرَّ به، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد .

ومنهم كذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبـد اللطيف الشافعي الأحسائي القاضي .

#### (حـ)-تلامىدە:

تلاميذ الشيخ الإمام-رحمه الله- كثرةً كاثرةً لا يُحصى عددهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ لكننا سنذكر هنا ما تتلمذَ على يدِ الشيخ-رحمه الله- بشكلٍ مباشرٍ ؛ حتى صارَ من أهل العلم والقضاء ، وهم على سبيل المثال لا الحصر :

1- الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أخذ عن أبيه، واستكمل فنون العلم، وفاق بالمعرفة أقرانه، توفي سنة (1224 هـ) . 2-الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أخذ عن أبيه، فكان آية في العلم ومعرفة فنونه ، ولد في الدرعية سنة ( 1165 هـ) .

3- ابنه الثالث الشيخ علي: فكان عالما جليلا ورعا دينا فقيها يضرب به المثل في بلد الدرعية.

يقـول عبـد الـرحمن بن عبـد اللطيـف: "الغـالب على الظن أنَّ الشيخ علِيًّا تُوفي سنة (1245 هـ) بمصر" .

4-الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن عمر: فكـان عالمــاً جليلاً، وتُــوفي في مكــة المكرمــة ســنة ( 1225 هـ) .

5-الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصيني الناصري التميمي: فقد أخذ عن الشيخ وعن أبنائه وغيرهم في الدرعية بعد أن سبق له أخذ الفقه أولاً عن الشيخ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل في بلده شقراء، وتوفي رحمه الله في 12 رجب سنة (1237 هـ).

6- الشيخ سعيد بن حجي: رحل إلى الدرعية، فقرأ على الشيخ، كما أخذ عن ابني الشيخ حمد بن ناصر حسين وعبد الله، وقرأ على الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وغيرهم من علماء الدرعية، توفي عام (1229 هـ).

7-الشيخ محمد بن سويلم ، وُلد في الدرعية ونشأ فيها، فأخذ يتلقى العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن ابنيه العالمين حسين وعبد الله .

قـال ابن بسـام: "ولم أقـف على تـاريخ وفاتـه رحمه الله" .

8- الشـيخ عبـد الـرحمن بن خميس، الإمـام في قصر آل سعود .

9-الشيخ عبد الرحمن بن نامي ، وُلد في مدينة العيينة، ونشأ بها، ثم قرأ على علمائها، وكان ممن استجاب لدعوة الشيخ محمد إلى عقيدة السلف الصالح، فهاجر إليه في الدرعية، وقرأ عليه، واستفاد منه .

10-الشيخ محمد بن سلطان العوسجي ، وُلد في بلدة ثادق ، ونشأ فيها، ثم رحل إلى الدرعية، فشرع في القراءة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمهُ اللهُ- ؛ حتى حَصَّلَ في التوحيد

والتفسير والحديث والفقه وأصول هذه العلــوم، وتُوفي في الأحساء عام 1223 هـ .

#### <u>(د)-مؤلفات الشيخ :</u>

ذكر الشيخ عبـد الـرحمن بن قاسـم في ترجمتـه للشيخ في الجزء الثاني عشر من "الدرر السنية" من مؤلفاته ما يلى:

- 1- "كتاب التوحيـد فيمـا يجب من حـق اللـه على العبيد".
  - 2- كتاب "كشف الشيهات".
    - 3- كتاب "أصول الإيمان".
  - 4- كتاب "فضائل الإسلام".
  - 5- كتا*ب* "فضائل القرآن".
  - 6- كتاب "السيرة المختصرة".
    - 7- كتاب "السيرة المطولة".
  - 8- كتاب "مجموع الحديث على أبواب الفقه".
    - 9- كتاب "مختصر الإنصاف والشرح الكبير".
      - 10- كتاب "مختصر الصواعق".
      - 11- كتاب "مختصر فتح الباري".
        - 12- كتاب "مختصر الهدي".
      - 13- كتاب "مختصر العقل والنقل".
        - 14- كتاب "مختصر المنهاج".
        - 15- كتاب "مختصر الإيمان".
      - 16- كتاب "آداب المشي إلى الصلاة".

5-المحطةُ الخامسةُ : الجهودُ الباهرةُ للشَّيخِ الإمامِ محمدِ بنِ عبد الوهابِ-رحمهُ اللهُ- في جانبِ التعليمِ والدَّعوةِ في سبيلِ نشرِ عقيدةِ السَّلفِ الصَّالحِ واستعدادهِ لذلكَ :

# (أ)-الشيخ الإمام في حريملاء :

في حريملاء بعد وفاة أبيه-رحمه الله-أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه أناس من أهل البلد مالوا معه، واشتهر بذلك ، وانتظم في سلكه رجال فحول، قرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير، وحقق لهم منهج الدعوة إلى الله أتم التحقيق، وكان رحمه الله يعلن بالتوحيد ويدعو إليه، وينادي بإبطال دعاء غير الله، وينكر على من يمارسه جهارا إذ لم يكف الإسرار، وينصح من عدل عن الحق بأسلوب سديد، ويزجر الناس

عموماً عن الشرك والفساد، وجد واجتهد في تعليم الواجب، وبذل المناصحة للخاص والعام، ونشر شرائع الإسلام، وإقامة سنة محمد صلّى الله عليم وسللّم وكشف الشبه، ودحض المفتريات، وتحذير الناس إنْ داموا على ما هم فيه وقوع النقمة والعذاب ؛ كُلُّ ذلك قياماً بأمانة العلم، رغبة فيما عند الله، وما أعده تعالى للقائمين بذلك، وخشية من الوقوع في الوعيد الوارد في كتمان العلم .

وكان الشيخ رحمه الله قد أعطاه اللـه اسـتعدادا قوبا، فلم يخف في اللـه لومـة لائم، وصار لـه توكل على ربه واعتصام بـه، فلم يبـال بجحافـل الأعـداء، وجهامـة الباطـل وكيـد شـياطين الجن والإنس، ووحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول وغروره، وما رموه به من القـوادح والمفتريـات، وما صوبوا له من سـهام البغي والحسـد والتكـبر والتجبر، وأقام رحمه الله في بلـد حـريملاء على هذه الصفة سنين، فاشتهر حاله في جميع بلدان العارض في حريملاء والعيينة والدرعية والريـاض ومنفوحـة، وجعـل اللـه لدعوتـه قبـولا في هـذه البلدان، وهو لا يزال في حريملاء، فكـان لـه في

كـل بلـد من هـذه البلـدان أتبـاع؛ كمـا أن لـه معارضين وأعداء حسب سنة ِالله تعالى .

ولقد قبل دعوة الشيخ أناس لهم مكانتهم في بلدانهم كالأمير(عثمان بن معمر) ، وكان يفد إليه الناس من جميع ما حوله ممن سمع به وهو مقيم في حريملاء، ويسمعون بيانه ودروسه، حتى كثر محبوه وتابعوه، وانضم لدعوته جم غفير.

ولكن حريملاء كانت غير صالحة لأن تكون منطلقاً للدعوة إلى الله تعالى؛ فقد كان رؤساؤها منقسمين إلى قبيلتين، أصلهما قبيلة واحدة، وكل منهم يدعي أن القول له، وليس للأخرى على الثانية قول، وما كان لحريملاء للأخرى على الثانية قول، وما كان لحريملاء رئيس يُزع الجميع ويجنبهم هذا الاختلاف، وكان في البلد عبيد لإحدى القبيلتين، كثير تعديهم وفسقهم، فأراد الشيخ أن يمنعوا عن الفساد، وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يحصل ذلك؛ لعدم وجود الرئيس الوازع، بل فلم يحصل ذلك؛ لعدم وجود الرئيس الوازع، بل يفتكوا بالشيخ ويقتلوه بالليل سرا، فلما تسوروا عليه عليه الجدار ؛علم بهم أناس، فصاحوا بهم، عليه عليه الجدار ؛علم بهم أناس، فصاحوا بهم،

فهربوا، فانتقـل الشـيخ بعـدها من حـريملاء إلى العبينة .

#### (ب)-الشيخُ الإمام في العيينة :

أدرك الشيخ الإمام-رحمه الله- براسخِ فقهه ، وثاقبِ نظرهِ أنَّ السياسة الشرعية في بناء البيئة الإسلامية وهدم البيئة الجاهلية تقتضي البحث عن أمير قوي لا يُنازع ؛ بحيثُ تكونُ له السيادة وحسن السياسة وتدبير الملك والرعية وجودة الرأي والفكرة، مع هذا يكون بصيراً في الدين، يدين بالإسلام، ويقتنع بصحة الدعوة إليه والقيام بنصرته.

وكان عثمان بن معمر أمير العيينة ممن تتوفر فيهم صفة الأمير، وكان الشيخ قد أبلغه الدعوة إلى التوحيد ؛ فكان المرشح من قبل الشيخ لسد الحاجة إلى أمير يحمي منجزات الدعوة بسيفه، وينشرها بقيادته وجهاده ونصرته، فانتقل إلى العيينة، واختارها منطلقا للدعوة ، وتلقاه أميرها رعثمان بن حمد بن عبد الله بن معمر) بعد أخيه محمد بن حمد الملقب (خرفاش) بالقبول وأكرمه، واقتنع بدعوته، وأعلن ذلك بين رجاله المقربين، وتزوج الشيخ عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر، وكانت ذات مكانة عالية .

وعرض الشيخ الإمام –رحمه الله- على الأمير عثمان بن معمر شأن الدعوة وحمايتها وبيَّن له خطورة هذا الشأن وأهميته وقيمته العظمى، ورشحه لمقام الإمامة فيه، فقال له بعد أن استعرض ما قام به ودعا إليه من التوحيد ورغب إليه في نصرة دين الله: "إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله؛ أن يظهرك الله تعالى، وتملك نجداً وأعرابها".

فقام عثمان وساعد الشيخ، فأعلن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه أناس من أهل العيينة ، واجتهد في ذلك، وأمر الناس بالاتباع، وعدم المشاققة له والنزاع، وألزم الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره وكلامه، الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره وكلامه، ويسلكوا سبل الاستقامة، ويظهروا توقيره وإكرامه، فكان بعد ذلك الأمر والإلزام، وصدور وإدداء التعظيم له والاحتشام، تسمع أقواله وتطاع، وتملأ الصدور والأسماع، فصار للزيغ ارتداع وقمع وإقلاع، وللحق والهدى أتباع؛ ففشا الدين في بلدان العارض المعروفة، وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة، وعلى ما كانوا

عليه من الأمـور المألوفـة ملازمـة محبوسـة موقوفة.

ولكن الشيخ الإمام-رحمه الله- لم يصبر على الإقامة بذلك المكان مع مشاهدته فيه الأوثان، فعند ذلك؛ أمر الشيخ محمد الأمير عثمان بهدم القبب والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة، وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها في كل ساعة منتابة؛ فبادر عثمان لذلك وامتثل، وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل، وخرجوا بالمعاول، والكل للأجر آمل؛ فهدموا تلك المساجد، وأزالوا رفيع المشاهد، وأزالوا جميع المحظور عن جميع تلك القبور، وعدلت على السنن المشروع، واندرس الأمر الممنوع، وهدم رفيع ذلك التعظيم لها والاعتناء،

وقد أثارت هذه الأعمال المباركة حفيظة علماء السوء من خصوم الشيخ-رحمه الله-، ولَمَّا لم يستطيعوا الصمود للشيخ في ميدان الحجة والبرهان، وغلبهم بيان الحق وأسكتهم برهانه عن الحرد عليه ومناظرته، ودُحضت حججهم، وكُشفت شبهاتهم، وهم قد أشربوا محبة ما اعتادوه ووجدوا عليه مجتمعهم وكبراءهم

وأســلافهم من الآبــاء والأجــداد من الشـــرك والفسوق وأكل الربا والسحت؛ فلجأوا إلى الافتراء والكذب والمكر والحيل، والاستعانة بتخويف الملوك والحكام وأصحاب المناصب؛ من فــوات حظهم بظهــوره، فكتبــوا إلى رئيس الأحساء وبني خالد : (سليمان بن محمد) ؛ لعلمهم أنَّ ثمّت علاقـة وطيـدةً بينَـه وبين أمـير العيينة ؛ فهو يدور في فلكه، وله عنده خراج ومصالح، وينقاد إلى أمره، فقالوا لأمير الأحساء فيما قالوه من الأكاذيب: إن عثمان بن معمر قـد آوی مطوعـاً پریـد إخـراجکم من ملککم وإثـارة الناس عليكم، وأقل ما يقوله للعامة: إن المكوس والعشور التي يأخذها الأمـراء باطلـة لا يقرها الدين، وها هو يرجم كذلك امرأة من أجل الـــزني بغـــير إذن منكم... إلى غــير هـــذا من التحريش والبهتان وإثارة الملوك بما يثيرهم ويخوفهم مهما كان.

فكتب سليمان إلى عثمان يأمره بقتله، أو إجلائه عن وطنه؛ وألزم عليه وشدَّد وهدَّد.

فما كان منه إلا أنِ انهـزم أمـام تهديـد(ابن غريـر) ، ولم يثبت على المبـدأ والعهـد، فخـذَّل الشـيخ، واسـتجاب لـداعي الشـيطان ، وقـال للشيخ-رحمه الله- حين وصله كتاب (سليمان): إنه أتانا خط من سليمان قائد الأحساء، وليس لنا طاقة بحربه ولا إغضابه، فقال له الشيخ: إنَّ هذا الذي أنا قمتُ به ودعوتُ إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته؛ فإنَّ الله سيحانه يُظهرك على أعدائك؛ فلا يُزعجك سيحانه يُظهرك على أعدائك؛ فلا يُزعجك سليمان ولا يُفزعك، فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك به بلاده، وما وراءها وما دونها.

فاستحيى عثمان وأعرض عنه، ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحساء وباع بالآجل العاجل ، فأرسل إلى الشيخ ثانياً ، وقال : إنَّ سليمان أمرنا بقتلك، ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره؛ لأنَّهُ لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادنا؛ فشأنك ونفسك وخل بلادنا .

أما الشيخ ؛ فإنه كان رغم ما جرى له من خذلان ابن معمر له على ثقة من ربه، وقد قوّى الله إيمانه حتى صغر في نفسه وفي ميزان إيمانه بعقيدة السلف الصالح أمر صاحب الأحساء وخذلان ابن معمر له وإخراجه من الوطن والمال

والأهـل والمسـكن، وبقي لديـه إيمانـه بصـحة عقيـدة السـلف الصـالح، وأنَّ اللـه ناصـر دينـه، وبقي حسن الظن بالله تعالى والثقة به وحده لا شريك له.

(جـ)-الشيخُ الإمام في الدرعية : لما وصل الشيخ بلد الدرعية؛ دخلها من أعلاها وقت العصر، فنزل على عبد الله بن سويلم تلك الليلة، فأقام عنده ذلك اليوم، ولعله هـو الـذي تبَّرم بوجـود الشـيخ عنده؛ خوفا على نفسه من محمد بن سعود .

ثم إن الشيخ انتقل من عنده إلى بيت تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم، فَعَلِمَ به خواصٌّ من أهل الدرعية، فيزاروه خفية، ورأوه لا ينزال على سبيل الرسول ثابتاً، يدعو إلى الله على بصيرة، ويقرر لهم التوحيد الذي هو أساس الدين، والذي وقعت فيه الخصومة، فاستقرَّ التوحيد في قلوب هـؤلاء الخواصِّ ؛ فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته، فهابوه، فأتوا إلى نوجته موضى بنت

أبي وهطان من آل كثير وأخيه ثنيان الضرير، وكــانت المــرأة ذات عقــل ودين ومعرفــة، فأخبروهما بمكـان الشـيخ وصـفة مـا يـأمر بــه وينهى عنه، فوقر في قلوبهما معرفـة التوحيـد، وقذف الله في قلوبهما محبة الشيخ .

#### اللقاء التأريخي بالأمير الراشد :

دخــل محمــد بن سـعود على زوجتــه، فأخبرتــه بمكان الشيخ، وقالت لـه: إن هـذا الرجـل سـاقه الله إليك، وهو غنيمة؛ فاغتنم ما خصَّك الله يـه. فقبل قولها، ثم دخيل عليه أخوه ثنيان وأخوه مشــاری، وأشــاروا علیــه بمســاعدته ونصــرته، وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ محبة، فـأراد أن يرسـل إليـه، فقـالوا: سِـرْ إليـه برجلـك في مكانه، وأظهر تعظيمه والاحتفال به، لعل النـاس أن يكرموه ويعظموه. فقام محمد بن سـعود من فوره، وسار إليه ومعه أخواه ثنيان ومشاري، فدخلوا علیہ فی بیت أحمـد بن سـویلم، فسـلّم عليه، ورحب به، وأبدى غايـة الإكـرام والتبجيـل، وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده، وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزِّ والمنعـة، فقـال الشـيخ؛ وأنـا أبشـرك بـالعز والتمكين؛ وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها؛ ملك بها البلاد والعباد،

وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى نجداً وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض؛ فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك .

وهكذا تم اللقاء التاريخي، وحصلت البيعة المباركة على ذلك .

ولما استقر الشيخ في الدرعية، ومنع، ونصر، وجهــر بالــدعوة إلى اللــه تعــالي معــزَّزاً ينشــر التوحيـد، وسـاعده على ذلـك الأمـير محمـد بن سعود بكل ما لديه؛ بلا فتور ولا ضجر، وقـام مـع الأمير كذلك وزراؤه، وأعوانه، وأنصاره من أهـل الدرعية، وإخوانه، ومن مشاهيرهم: ثنيان ابن سعود، ومشاري بن سعود، وفرحـان بن سـعود، والشيخ أحمد بن سويلم، والشيخ عيسى بن قاسم، ومحمد الحـزيمي، وعبـد اللـه بن دغيـثر، وسليمان الوشـيقري، وحمـد بن حسـين، وأخـوه محمــد، وغــيرهم؛ فجــرَّدوا للــدعوة هممهم وعزائمهم، وقاموا بها من غير كسل ولا تهـاون، وكانت بداية هذه القومة في سنة (1157هـ) . وبقى الشيخ رحمه الله على مناصحة الناس، وعرض الحق وبيانه، وكشـف الشـبه عنـه، قريبـاً

من سنتين وكان أهل الدرعية في غاية الجهالــة، وقد وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض شعائر الإسلام وهم يومئلذ في غايلة الضعف وضيق المئونــة فتخــوَّلهم الشــيخ بتعليمهم وتلقينهم التوحيد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأمــر بتعلم معــني لا إلــه إلا اللــه، وأنهــا نفي وإثبات؛ فـ (لا إله: تنفي جميع المعبودات، (وإلا الله): تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، ثم أمـرهم بتعلم ثلاثـة الأصـول وهي: معرفـة اللـه تعالى بآياته ومخلوقاته الدالية على ربوبيته والهيته كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض ومــا عليهــا من الأدلــة من القــرآن، ومعرفــة الإسلام، وأنه تسليم الأمر لله، وهو الانقياد لأمر الله، والانزجار عن مناهيه، ومعرفة أركانـه الـتي بني عليها، وما عليها من الأدلة من القرآن، ومعرفة النبي صـلَّى اللـه عليـه وسـلَّمَ ، واسـمه ونسبه ومبعثه وهجرته، ومعرفة أول ما دعا إليه، وهي: لا إلـه إلا اللـه، ثم معرفـة البعث، وأنَّ من أنكره أو شكّ فيه؛ فهو كافر، ومـا على ذلـك من الأدلـة من القـرآن والسـنة، ومعرفـة دين محمـدٍ

صلَّى اللهُ عليهِ وسـلَّمَ وأصحابه، وهـو التوحيـد، ودين أبي جهــل وأتباعــه، وهــو الشــرك باللــه تعالى.

فلمـا اسـتقرَّ في قلـوبهم معرفـة التوحيـد بعـد الجهالة، أشرب في قلوبهم محبة الشيخ، وأحبـوا المهاجرين، وآووهم .

6-المحطة السَّادسة : آثارُ الـدَّعْوةِ و ماَلاتُهَا العظيمـةُ في داخـلٍ نحـدٍ وفي خَارِجِهَا : في اليمنِ والشَّـامِ والعـراقِ وفارس والهندِ ومصرَ :

# <u>(أ)-في اليمن :</u>

يذكر محمد رشيد رضا أنَّ علماء السنة في اليمن قد بلغهم كل ما قيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله تعالى، فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون لا أمانة لهم، وأثنى عليه فحولهم في عصره وبعد عصره، وعدوه من الأئمة المصلحين المجددين للإسلام ومن فقهاء الحديث؛ كما نراه في كتبهم

يقول الأمير الصنعاني بين يدي قصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها:

سلام على نجد ومن حل في نجد

وإن كان

تسليمي على البعد لا يجدي .

#### <u>(ب)-في الشام :</u>

لا ريب أنَّ لدعوة الشيخ وأنصاره عليها أثـر كبـير في نشـر عقيـدة السـلف الصـالح في الشـام، وتمكين اللـه أنصـارها في الأرض، ونصـرهم لمـا نصروا دين الله ورسوله .

ونَجِـدُ من علمـاء الشـام الشـيخ ( محمـد بهجـة البيطار)، الـذي عيَّنـه الملـك عبـد العزيـز -رحمـه الله- مديراً لدار التوحيد بالطائف أول ما أنشئت، ومن مؤلفاتـه كتـاب "حيـاة شـيخ الإسـلام ابن

تيمية، محاضرات ومقالات ودراسات"، ونشره المكتب الإسلامي بدمشق عام 1380 هـ، ويرد في هـذا الكتاب على ألفريد غيوم في كتابه "الإسـلام" ترجمـة محمـد مصـطفى هـدارة والـدكتور شـوقي اليماني السـكري، الطبعة الأولى سنة 1958 م بالقاهرة.

ومنْ رَدِّه عليه مـا جـاء في (ص 100) من كتابـه، وهو قولـه: (في المملكـة الوهابيـة؛ حيث يسـود المذهب الوهابي" .

قال محمد بهجة البيطار: "الجواب: ليس للوهابية ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب مندهب خاص، ولكنه رحمه الله كان مجدّداً لدعوة الإسلام، ومتبعاً لمندهب أحمد بن محمد بن حنيل".

وللمكتب الإسلامي في دمشق وبيروت الذي يشرف عليه الشيخ(زهير الشاويش) نشاط ملموس في طبع ونشر مؤلفات الشيخ وسائر مؤلفات السلف الصالح،

ونقتطف هاهنا تعليقاً للأمير (شكيب أرسلان) من أهل الشام على الوهابية - على حد تعبيره-إذْ يقولُ ما نشُه: "ولكن المقرر أنها حركة إنابة إلى العقيدة الحق وهدي السلف الصالح، واقتفاء أثر الرسول والصحابة، ونبذ الخرافات والبدع، وحظر الاستغاثة بغير الله، ومنع التمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الأولياء، ولذلك يُسَمُّونها عقيدة السلف، ويلقب الوهابيون أنفسهم سلفيين، وأكثر اعتمادهم في الاجتهاد على الإمام أحمد بن حنبل، والإمام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية".

وشكيب أرسلان عضو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، وكانت له صلة وثيقة بمحمد رشيد رضا، وقد قابل الملك عبد العزيز أثناء رحلته إلى الحجاز سنة 1354 هـ ، وقال:

"لله در الملك ابن سعود؛ يقول؛ ما أخشى على المسلمين إلا من المسلمين، ما أخشى من المسلمين، وهو كلام الأجانب كما أخشى من المسلمين، وهو كلام أصاب كبد الصواب؛ فإنه ما مِنْ فتحٍ فتحه الأجانب من بلاد المسلمين؛ إلا كان نصفه أو قِسمٌ منه على أيدي ناس من المسلمين، منهم من تجسَّس للأجانب على قومه، ومنهم من بثَّ لهم الدِّعاية بين قومه، ومنهم من سلَّ لهم السيف في وجه قومه، وأسال في خدمتهم دم قومه".

وقال محمد رشيد رضا مضيفاً إلى ما نقله شكيب أرسلان عن الملك عبد العزيز من كلام مائبٍ ؛ أنه في حفل حافلٍ بحجاج الأقطار، وقد طالب مصري أزهري الملك عبد العزيز بمحاربة الإنكليز والفرنسيين المعتدين على المسلمين، ذاكراً عداوتهم لهم، فقال الملك عبد العزيز؛ لأنه "الإنكليز والفرنسيين معذورون إذا عادونا؛ لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة ولا مصلحة، ولكنَّ المصيبة التي لا عنز لأحد فيها أن المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهم، وأنا والله لا أخاف الأجانب، وإنما أخاف من المسلمين، فلو أحاربت الإنكليز، لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين.

وهذا محمد كرد علي من أهل الشام في كتابه "القديم والحديث" منتقيات من مقالاته، وهو عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق يقول: "وما ابن عبد الوهاب إلا داعية، هداهم من الضلال، وساقهم إلى الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم؛ فهي ناشئة من نشأة البادية، وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم، وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة، فلم

نرهم حادوا عن الإسلام قيد غلوة، وما يتهمهم به أعداؤهم؛ فزورٌ لا أصل له" .

#### (جـ)- في الخليج العربي :

نجد في قطر أنَّ حكامه آل ثاني كانوا يُسهمون إسهاماً كبيراً في طبع مؤلفات علماء السلف الصالح، ولا تنكر صلتهم الوثيقة بأنصار عقيدة الشيخ من قديم، وكان في قطر من العلماء الذين يحملون عقيدة سلفية سليمة ولهم جهدُ لا يُنكر في ذلك الأثر الحميد؛ كالشيخ محمد ابن عبد العزيز بن مانع، الذي كان مديراً عاماً للمعارف في المملكة العربية السعودية، ثم طلبه أخيراً حكام قطر ليستفيدوا من علمه، ويشير عليهم بما كانوا متقبلين له من نصر لعقيدة السيلف الصالح، ونشر لكتبهم؛ لعقيدة السيلف الصالح، ونشر لكتبهم؛ كأسموعة التوحيد النجدية" وكتب فقه الحنابلة وغيرهم.

وأخيرا، فإِنَّ هناكَ كتاباً للشيخ (أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي) قاضي المحكمة الشرعية بقطر، قدَّم له وصحَّحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1395 هـ، وهو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية ودعوته

الإصلاحية وثناء العلماء عليه، وهـو كتـاب علمي جيد، من أجود ما كتب في هذا الموضوع .

# أما عن أثرها في البحرين :

فهناك قصة طريفة جرت إبان نكبة الدرعية والتجاء بعض علماء الـدعوة إلى البحـرين وإلى عمان وغيرهما.

قـال الشـيخ محمـد بن عبـد اللطيـف بن عبـد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مقدمـة الطبعـة الثالثـة لكتـاب "منحـة القـريب المجيب في الـرد على عباد الصليب" تأليف الشيخ عبـد العزيــز بن حمـد بن ناصـر بن عثمـان بن معمـر في قصـة تأليف الكتـاب المـذكور مـا ملخصـه: إنَّ الإنكلـيز أرسلوا مندوباً إلى البحرين من القسس؛ ليعمــل على بثِّ الدعايــة النصــرانية وشــكوكها لفتنــة النــاس في البحــرين عن دينهم؛ فقــام ذلــك القسيس بتأليف كتاب ضـمَّنه شـبهاتهم حـول الإسلام، ودفعه إلى أمـير البحـرين عبـد اللـه بن خليفة، وطلب منه أن يعرضه على المشايخ لبقولوا رأيهم، فردَّ عليه الشيخ عبد العزيـز بن حمد آل معمر بكتابه "منحة القــريب المجيب في الــرد على عبــاد الصــليب"، ودفعــه إلى أمــير البحـرين، ففـرح بـه الأمـير أشـد الفـرح، ودعـا

القنصل الإنكليزي القسيس، وأعطاه الردَّ ؛ فاندهش جداً ؛ لأنه كان يظن عجز علماء البحرين، ثم قال: "هذا الرد لا يكون من هنا، وإنما هو من البحر النجدي .

#### <u>(د)- في العراق :</u>

وإذا جاوزنا الخليح إلى العراق، فإننا نجد مدرسة أهل السنة والجماعة يتصدرها آل الألوسي أمثال العلامة نعمان خير الدين الألوسي والعلامة محمود شكري الألوسي وكان لهم نشاط في إحياء الكتب الدينية ونشر مذهب السلف، وله اليد الطولى في إذاعتها ونشرها، وكان يـرى أن مـذهب السلف هـو الواسـطة الوحيـدة لتحريـر العقول من رقِّ التعصب الذميم .

كما كان لهم القدح المعلى في الذبِّ عن حيـاض دعوة الشيخ الإمام-رحمه اللـه- ومـا أُثـيرَ حولهـا من شبهاتٍ ؛إذ يقول العلامة أبو المعالي محمـود شكري الألوسي في مؤلفه "تاريخ نجد" :

"اعلم أنَّ أهل نجد كلهم مسلمون مُوخِّدون، بـل وجميـع سـكنة جزيـرة العـرب،وقـد دخلـوا في الإسـلام في العصـر الأول عنـد ظهـور أنـوار الشـــريعة الغـــراء، وهم على عقائـــد الســلف الصالح".

ثم ذَكَــرَ اعتقــادهم في اللــه تعــالي ، وَذَكَــرَ اعتقادهم في الرَّسول صلَّى اللهُ عليمِ وسلَّمَ واعتقـادهم في الآل والأصـحاب، إلى أن قـال: "والحاصل أن مذهبهم في أصول الـدين مـذهب أهـل السـنة الجماعـة، وأنَّ طـريقتهم طريقـة السلف التي هي الطريق الأسلم، بل الأحكم". إلى أن قال: "وأما ما يُكذب عليهم ستراً للحق وتلبيســاً على الخلــق؛ بــأنهم يفســرون القــرآن برأيهم، ويأخذون من الحديث ما وافق فهمهم من دون مراجعــة شــرح ولا معــول على شــيخ، وأنهم يضـعون من رتبــة النــبي وأنــه ليس لــه شــفاعة، وأن زيارتــه غــير مندوبــة، وأنَّهم لا يعتمدون أقوال العلماء، وأنهم يُتلفون مؤلفات أهل المذاهب؛ لكون الحق والباطل فيهـا، وأنهم مجسمة، وأنهم يكفرون الناس على الإطلاق من بعد الست مئة إلى هذا الزمان؛ إلا من كـان على ما هم عليه، وأنهم لا يقبلون بيعة أحد؛ إلا إذا أقرَّ عليه أنه كان مشركا، وأنَّ أبويه ماتا على الشــرك باللــه، وأنهم ينهــون عن الصــلاة على النـبي صـلي اللـه تعـالي عليـه وسـلم، وأنهم

يحرمون زيارة القبور المشروعة مطلقاً، وأنهم لا يرون حقًا لأهل البيت، وأنهم يجبرونهم على تلزويج غلير الكفء لهم... إلى غلير ذلك من الافتراءات؛ فكلُّ ذلك زور عليهم وبهتان وكذب محض من خصومهم أهل البدع والضلال".

#### (هـ)-فارس والهند :

وإذا تجاوزنا العراق وعرَّجنا على فارس في طريقنا إلى الهند؛ فإننا نجد في لنجة - بلد من البلدان الفارسية - الشيخ ملا عمران بن علي بن رضوان يَردُّ على بعض قصائد الملحدين المعادين للشيخ، ويثني خلال ذلك على الشيخ بقصيدة هذا مطلعها:

جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي

في سب دين الهاشمي محمد .

ومن فارس إلى الهند، نجد علماء السنة في الهند قد بلغهم ما يقوله دحلان وأمثاله في الشيخ، فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله تعالى، وكما هو منهج أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح، فظهر لهم أنَّ الطاعنين في الشيخ مفترون لا أمانة لهم، فأثنى عليم فحولهم في عصره وبعد عصره، وعدُّوه من أئمة

المصلحين المجددين للإسلام، ومن فقهاء الحديث؛ كما نراه في كتبهم، وكما قال محمد رشيد رضا .

ومن هذه الكتب: كتاب "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"، تأليف العلامة الكبير المحدث الفقيه النحرير (محمد بشير السهسواني الهندي).

وقد تناظر الشيخ محمد بشير والشيخ أحمد دحلان مفتي مكة في مسألة التوحيد، فكتب الشيخ رَدًّا عليم كتابه المسمَّى: "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"، واشتهر الكتاب، وطَبَعَه علماء نجيدٍ، ولم يرد عليه أحد من المخالفين.

وفي كتـابٍ بعنـوان: "حركـة الانطلاق الفكـري بالهند وجهود الشاه ولي الدهلوي" تأليف محمــد إســماعيل الســلفي وتعــريب مقتــدي حســن الأعظمى؛ يقولون:

"إنَّ تسمية ما هم عليه بالوهابية كذب محض وافتراء عظيم، فالمركز الرئيسي للوهابيين الحجاز ونجد"، ويقولون: "إنهم هم الذين أخذوا علم الحديث من الهند، أو استفادوا من العلامة حياة السندى والحافظ الشوكاني في الحديث؛

فكأنَّ الوهابيين أيضا قد أخذوا السلفية من الهند أو اليمن والحجاز".

وكانت تُطبعُ بعض مؤلفات الشيخ بالهند و "تاريخ ابن غنام"، وينتشر هناك ما ينتشر من ذلك، ولهذا أثر كبير في بثّ الوعي الإسلامي السليم والعقيدة السلفية في الهند.

#### <u>(و)-في مصر :</u>

أُمَّا مصرُ ؛ فكانتْ تزخرُ بعوامـلِ النهضـة العلميـةِ منْ وجودِ عددٍ من المطابعِ والمجلاتِ وأهلِ العلمِ والـدَّعوةِ ، ومنِ تلـكَ المطـابعِ المهمـةِ في تلـك الحقبةِ الزمنيةِ :

1- مطبعة المنار بمصر، و "مجلة المنار" بمصر، وصاحبها محمد رشيد رضا، يقبل الخير، ويتجاوب مع الملك عبد العزيز في نشر مؤلفات وآثار علماء الدعوة، وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب.

فهذه "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" أربعة مجلدات كبار، وغيرها، وكثير من كتب السلف الصالح في الفقه والتفسير والحديث، وغير ذلك، بلغ المجلدات الكبار، وبلغ قدرا كبيرا من ذلك، كان له أثر كبير في بث الوعي بين المسلمين، ونشر ضالتهم من الحق في تلك

المؤلفات السلفية، ومحمد رشيد رضا يخدمها بالتعليق والإشراف على طبعها، وكانت له مواقف حميدة، وكتابات منصفة، وبيانات للحق ناصعة في مجلته الكبيرة "مجلة المنار" التي بلغت ما يربو على عشرين مجلدا، واستمر صدورها سنين عديدة، وكان ينشر دفاعا مجيدا عن دعوة السلف الصالح، وما يدفعه إلى ذلك إلا تأثره بعقيدة السلف الصالح، وتطلعه إلى نهضة المسلمين إذا استيقظوا من غفلتهم إلى دينهم المعددة السليمة.

2-مطبعة جماعة أنصار السنة المحمدية ورئيسها محمد حامد الفقي ؛ فقد كان لهم دور في بث العقيدة السلفية، ونشر كتب عقيدة السلف الصالح، وبيان الحق، والرد على طوائف الصوفية المنحرفة عن السنة، وكان لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد حامد الفقي نشاط خاص في هذا المجال، ولم كتاب سماه "أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها" كتبه وتحدث به في نادي جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وهذا النادي يحضره كثير من المصريين وغيرهم، وقد نفع الله به، وطبع عام 1354 هـ بمطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر،

ومن أبرز المشايخ الذي كان له دفاع عن دعوة الشيخ رحمه الله: الشيخ الدكتور محمد خليل هـراس، فقد كتب عن منهج الشيخ وأنصاره، وسمى ما كتبه: "الحركة الوهابية" وهو رد على مقال للدكتور محمد البهي في نقده للوهابية، وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عـام 1396

3- دار الطباعة المنيرية في القاهرة : ولا ننسي محمـد منـيرِ بن عبـده آغـا النقلي الدمشــقي الأزهري، صاحب هذه الـدار العـامرةِ ، تفقـه في الأزهـر سـلفيا، وأصـبح من علمائـه، وأنشـأ دار الطباعـة المنيريـة 1337 هــ، ونشــر كثـيرا من المصنفات القديمة والحديثة، وصنف كتاب "نموذج من الأعمال الخيريـة في إدارة المطبعـة المنيرية"، مطبوع، أنجزه في شعبان 1358 هـ.، وله "إرشاد الراغبين في الكشف عن أي القـرآن المــبين"، مطبــوع، وتــوفي بالقــاهرة ولــه "المجموعـة المنيريـة"، وهي مجموعـة رسـائل سلفية لشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني والشوكاني والصابوني وأبو محمد الجويني وغيرهم، وسماها "المجموعة المنيرية"، وله عليها تعليقات، وقد خدم كثيرا من رسائل السلف خاصة ومؤلفاتهم، ومن ذلك مجموعة

بعنوان "الأصول الثلاثة وأدلتها، ويليها شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، والقواعد الأربع، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علق عليها وصحح أصولها وكساها حواشي مفيدة محمد منير الدمشقي، طبعت في القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية"؛ بلا تاريخ ومنها: "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، نشر المكتبة القيمة بمباي والقاهرة دار الطباعة المنيرية سنة 1344 هـ"ومنها: "كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علق عليه وصححه محمد منير الدمشقي"، وفي ذيله نبذة في الحث على اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما للمعلق، طبيع القياهرة في إدارة الطباعة المنيرية سنة 1351 هـ" والسنة والعمل بهما المنيرية سنة 1351 هـ" والسنة والعمل بهما المنيرية سنة 1351 هـ" .

4-المطبعة السلفية ومكتبتها وصاحبها محب السدين الخطيب، وقد طَبَعتْ كثيراً من كتب السلف الصالح، مع التحقيق والعناية، من ذلك طبعهم ل "مجموعة التوحيد النجدية" وعنايتهم بها، ولا زالت حتى بعد وفاة مؤسسها تحت إشراف ابنه قصى.

5-<u>مطبعة المدني المؤسسة السعودية في مصر</u> وغيرها من المطابع الـتي تطبـع آثـار الشـيخ ومؤلفاتـه وسـائر مؤلفـات السـلف الصـالح ممـا

# يكون له تأثير في نشر العقيدة السلفية.

7-المحطةُ السَّابِعةُ : أبرزُ افتراءاتِ المناوِئينَ للـدَّعوةِ التَّجديدِيَّةِ الإصلاحِيَّةِ وشبهاتِهم ، ونَقْضُهَا والرَّدُّ عليها :

\*فريةُ أَنَّ دعوةِ الشيخِ الإمامِ-رحمهُ اللهُ- كانتُ دعـوةً موغلـةً في التَّطـرفِ والغلـو ؛ إلى درجـة تُلُّوثِها بـ (تكفيرِ) المسلمينَ الخارجينَ عن نطـاقِ الدَّعوةِ الإصلاحيةِ ، واسـتباحةِ دمـائِهم ؛ اسـتناداً على ذلكَ :

# الرَّدُّ عليها :

الرَّدُّ على هذه الفريـةِ المنكـرةِ الآثمـةِ ، سـيكونُ من وجهينِ اثنينِ :

أولهما: رَدُّ الشيخِ الإمام محمـد بن عبـدالوهاب-رحمه الله- نفسهِ على هذه الفرية .

والآخـرُ: رَدُّ أنصـارهِ وأبنائـهِ ،وأحفـادهِ وتلامذتـهِ على هذه الفريةِ .

أُمَّا رَدُّ الشيخِ الإمام-رحمه الله- فقد تعـدَّدَ وتنـوَّعِ بشكل كبيرٍ جِـدًّا ، وكـانَ على شـكلِ رسـائلَ أو أجوبـةٍ يُوجِّههـا للسـائلينَ ، وهي على النحـو الآتى :

<u>\*رسالةُ الشيخِ الإمامِ لأهل الرياض ومنفوحه</u> -رحمه الله-: "وقولكم إننا نكفر المسلمين، كيف تفعلون كذا، كيف تفعلون كذا. فإنا لم نكفر المسلمين، بل ما كفرنا إلا المشركين" .

#### \*رسالةُ الشيخ الإمام لأحد مطاوعة ثرمداء:

"وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن، والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليم الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله".

<u>\*رسالةُ الشيخِ الإمامِ لأهل القصـيمِ رَدَّا على ابن</u> <u>سحيم:</u>

"والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أموراً لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي، فمنها قوله: أني أقول: إنَّ الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر من حلف بغير وأني أكفر من حلف بغير الله. حوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم".

# <u>\*رسالةُ الشيخِ الإمامِ لحمد التويجري:</u>

"وكــذلك تمويهــه على الطغــام بــأن ابن عبــد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيــد،

وتبرأ من الشرك وأهله، فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبيّن له الحجة على بطلان الشرك...".

#### <u>\*رسالةُ الشيخ الإمام للشريف:</u>

"وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم! أنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله".

# \*رسالةُ الشيخ الإمام لأحدِ علماء المدينة:

"فإن قال قائلهم أنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد".

\*رسالةُ الشيخِ الإمامِ إلى إسماعيل الجراعي العموم صاحب اليمن: "وأما القول بأنّا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم".

<u>\*جواب الشيخِ الإمامِ للشيخِ عبد الرحمن بن عبــد</u> <u>الله السويدي :</u>

"وأجبلوا علينا بخيل الشيطان ورجله، منها: إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه، فضلاً عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من تبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون..".

<u>2-رَدُّ أنصارهِ وأبنائهِ وأحفادهِ وتلامذتهِ على هــذه</u> <u>الفريةِ :</u>

\*يقولُ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهُ اللهُ- :

"وأما ما يكذب علينا ستراً للحق، وتلبيساً على الإطلاق، أهل الخلق، بأننا نكفر الناس على الإطلاق، أهل زماننا، ومن بعد الستمائة، إلا من هو على ما نحن فيه، ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاً، وأن أبويه ماتا على الشرك بالله ... فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاً، كان جوابنا في كل مسألة من ذلك ذكر أولاً، كان جوابنا في كل مسألة من ذلك (سبحانك هذا بهتان عظيم)، فمن روى عنا شيئاً

من ذلك أو نسبه إلينا، فقد كذب وافترى، ومن شاهد حالنا، وحضر مجالسنا، وتحقق ما عندنا علم قطعياً أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين، تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم بغير حق، والزنا، والربا وشرب الخمر، وتكرر منه ذلك، أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقام، إذا مات موحداً بجميع أنواع العبادة".

\*يقولُ الشيخ عبد العزيـز بن حمـد سـبط الشـيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهُ اللهُ-:

"وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامتكم ويتسم بسمة دولتكم، وهل داره دار كفر وحرب على العموم الخ. فنقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به، أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر، فهو المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم نكفر أحداً دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا،

ولم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم، أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى".

\*يقولُ الشيخ عبد اللطيـف بن عبـد الـرحمن بن حسـن (أحـد أحفـادِ الشـيخ)-رحمـه اللـه في رَدِّهِ على عثمان بن منصور :

"هذه العبارة تدل على تهور في الكذب، ووقاحة تامـة، وفي الحـديث: (إن ممـا أدرك النـاس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت). وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفير جميع الأمية من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به، وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه، بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم، بــل لهم أقـوال وتفاصـيل يعرفهـا أهـل العلم، والشـيخ رحمه الله لا يعرف له قـول انفـرد بـه عن سـائر الأمــة، ولا عن أهــل الســنة والجماعــة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب - أعنى ما دعـا إليـه من توحيـد الأسـماء والصـفات وتوحيـد العمــل

والعبادات - مجمع عليه المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم" . 

\*يقولُ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن تورع جده الشيخ الإمام -رحمه الله- عن التكفير :

"والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهـل القبـور، أو غـيرهم إذا لم يتيسـر لـه من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها" .

\*كما يؤكد الشيخ عبد اللطيف-رحمه الله- أنَّ من عرف سيرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أدرك براءته من تلك الفرية الكاذبة فيقول - رحمه الله -:

"كل عاقـل يعـرف سـيرة الشـيخ محمـد بن عبـد الوهـاب رحمـه اللـه، يعلم أنـه من أعظم النـاس إجلالاً للعلم والعلماء، ومن أشد النـاس نهيـاً عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم، والأمر بسلوك سـبيلهم، والشـيخ رحمـه اللـه لم يكفـر إلا من كفـره اللـه ورسـوله وأجمعت الأمـة على كفـره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين".

# <u>\*يقولُ الشيخ صالح بن محمد الشتري-رحمه</u> الله- :

"وأما ما ادعاه أعداءه المعاصرون لـه أنـه كفـر بـالعموم، أو يكفــر بالــذنوب أو يقاتــل من لا يستحق قتلاً، أو يستحل دمه وماله، فــالجواب أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ورسائل الشـيخ محمد بن عبد الوهاب تبرأ فيهن ممـا نسـب إليـه أعداؤه وأن مذهبه مذهب السلف الصالح".

# <u>\*يقولُ الشيخ السهسواني-رحمه الله- :</u>

"هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ، يعرفه من له رائحة من الإيمان والعلم والعقل" .

\*ويقول أيضاً – رَدًّا على بعضِ الأقوالِ الَّتي فيها قذفُ الشيخ الإمام بتكفير الناس-:"الجواب على هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها كاذبة خبيثة فلا تعجبك كثرة الخبيث".

\*يقولُ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن بن حســن آل الشــيخ-رحمــه اللــه في رَدِّهِ على الشريف في قضية اسـتباحةِ الوهابيـةِ للحـرمينِ الشريفين:

"وأما استباحة هـذين البلـدين الشـريفين، فكـلّ أحد يعرف أن هذا من الكذب والبهت البيِّن. قــال تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَـرِي الْكَـذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُـونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (النحل:105) .

لم يقع فيهما قتال بحمد الله، فضلاً عن الاستباحة،وفي الحديث: "إنّ ممّا أدرك النّاس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، وإنما دخلها المسلمون في حال أمن وصلح، وانقياد من شريف مكة ورؤساء المدينة، وجلس المشايخ بالحرمين الشريفين للتعليم والتدريس.

وكتبت الرسائل في بيان التوحيد والتنزيه عن التقديس، حتى جاءت دولة الأتراك فجاسوا خلال الديار، وكان وعداً مفعولاً.

...ولا يجوز أن يُسَمَّى ما وقع استباحة للحرمين، كما قاله هذا المفتري، كيف وقد وقع من تعظيم الحرمين وكسوة الكعبة الشريفة، وتأمين السبل والحج إلى بيت الله وزيارة الحرم الشريف النبوي ما لا يخفى على منصف عرف الحال ، ولم يقصد البهت والضلال؟" .

# \*يقولُ الشيخ محمد رشيد رضا:

"كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا ورسائل أمثاله فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائنا، ونصدق أن الدولـة

العثمانيـة هي حاميـة الـدين ولأجلـه حـاربتهم وخضدت شوكتهم، وأنا لم أعلم حقيقة هذه الطائفة إلا بعد الهجرة إلى مصر والإطلاع على تــاريخ الجــبرتي وتــاريخ الاستقصــا في أخبــار المغرب الأقصى، فعلمت منهمـا أنهم هم الـذين كانوا على هداية الإسلام دون مقـاتليهم، وأكـده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلها ولا سيما تواريخ الإفرنج الذين بحثوا عن حقيقة الأمر فعلموها وصـرحوا أن هـؤلاء النـاس أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليم في الصدر الأول، وإذاً لتجدد مجده، وعادت إليه قوته وحضارته، وأن الدولـة العثمانيـة مـا حـاربتهم إلا خوفاً من تجديد ملك العرب، وإعادة الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى" .

\*وقال أيضاً-رحمه الله-:

"ونحن كنا نصدق هذه الإشاعات التي أشاعتها السياسة التركية عنهم تصديقاً لابن عابدين وأمثاله، وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في عصرنا فلا عندر لأحد في تصديق الحشوية والمبتدعة وأهل الأهواء فيهم.

وقد ذكرتُ هذه الإشـاعات مـرة بمجلس الأسـتاذ الكبير الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شـيخ الأزهـر في إدارة المعاهد الدينية فاستحضرت لهم نسخاً من كتب الهدية السنية ؛ فراجعها الشيخ الأكبر وعنده طائفة من أشهر علماء الأزهر فاعترفوا بأن ما فيها هو عين مذهب جمهور أهل السنة والجماعة".

<u>\*فرية أَنَّ نجدَ اليمامةِ قرنُ الشيطانِ :</u> رَ<u>دُّ الشيخ عبد الرحمن بن حسن-رحمه اللـه-على</u> <u>هذه الفرية بقوله :</u>

(.. الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل، والأحاديث الـتي وردت في ذم نجـد كقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا في يمننا. اللهم بارك لنا في شامنا) الحديث.. قيل إنه أراد نجد العـراق؛ لأن في بعض ألفاظـه: ذكر المشرق , والعراق شرقي المدينة، والواقع يشهد له، لا نجد الحجاز، ذكره العلمـاء في شـرح هذا الحديث، فقد جرى على العـراق من الملاحم والفتن، ما لم يجر في نجد الحجـاز، يعـرف ذلـك من لــه اطلاع على الســير والتــاريخ، كخــروج الخـوارج بهـا، وكمقتـل الحسـين، وفتنـة ابن الأشعث، وفتنة المختار وقد ادعى النبوة ... ومــا جرى في ولايـة الحجـاج بن يوسـف من القتـال، وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده.

وعلى كل حال فالذم إنما يكون في حال دون حال، ووقت دون وقت، بحسب حال الساكن؛ لأن الذم إنما يكون الحال دون المحل، وإن كانت الأماكن تتفاضل، وقد تقع المداولة فيها، فإن الله يداول بين خلقه، حتى في البقاع، فمحل المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر، وبالعكس).

إلى ان قال رحمه الله: (فلو ذُمَّ نجدٌ بمسيلمة بعد زواله، وزوال من يصدقه، لذُمَّ اليمن بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة ...، وما ضرَّ المدينة سكنى اليهود بها، وقد صارت مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعقل الإسلام , ما ذُمَّت مكة بتكذيب أهلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة عليه وسلم، وشدة عدواتهم له، بل هي أحب أرض الله إليه..) .

ويقرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن بن حسن المراد بالمشرق ونجـد الـذي ورد ذمـه في الحديث فقال:

"إنَّ المـراد بالمشـرق ونجـد في هـذا الحـديث وأمثاله هو العراق؛ لأنه يحاذي المدينـة من جهـة الشرق، يُوضِّحه أن في بعض طرق هذا الحـديث: وأشار إلى العراق)، قال الخطابي: نجد من جهـة

المشرق، ومن كان بالمدينة، كان نجده بادية الشام ونواحيها فهي مشرق أهل المدينة، وأصل نجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغـور فإنـه ما انخفض منها، وقال الداوودي: أن نجداً من ناحية العراق، ذكر هذا الحافظ ابن حجر، ويشهد لـه مـا في مسـلم عن ابن عمـر قـال: يـا أهـل العراق ما أسئلكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: أن الفتنــة تجيء من هاهنــا، وأومــاً بيــده إلى المشـرق، فظهـر أن هـذا الحـديث خـاص لأهـل العراق؛ لأن النبي صلى اللـه عليـه وسـلم فسَّـر المراد بالإشارة الحسيّة، وقد جاء صريحاً في (المعجم الكبير) للطيبراني النص على أنها العراق. وقول ابن عمار وأهال اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد..) .

\* فريـةُ أَنَّ دعـوةَ الشـيخِ الإمـامِ-رحمـهُ اللـهُ عليـه تَضَمَّنَتْ انتقاصاً لمقـامِ النبيِّ صـلَّى اللـهُ عليـه وسلَّمِ المنيفِ الشَّريفِ ، وإدعاء صاحبها النبوة : قد أوضح الشـيخ الإمـام محمـد بن عبـد الوهـاب رحمـه اللـه معتقـده في مسـألة ختم النبـوة في مواضع من مؤلفاتـه، منهـا مـا ورد في رسـالته

لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته فقال - بكل وضوح -:

(وأومن بأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته) ، بل إن الشيخ رحمه الله يصرح بأكثر من ذلك بعبارة موجزة، فيقول في ذكر الحقوق الواجبة على كل مسلم:

(وأعظمها حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، وتعلم أنك لو ترفع أحداً من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافراً).

وقد أورد الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الـرحمن بن حسـن آل الشـيخ في رسـالته الـتي بعثها إلى أهالي الحجاز وجنوب الجزيرة العربية، اعتقاد أئمة الدعوة السلفية في نجد، فكان ممـا قاله - رحمه الله - في مسألة ختم النبوة:

(ونؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين) .

ويقول الشيخ رحمـه اللـه عن بعثـة المصـطفى صلى الله عليه وسلم : (ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى بعث محمداً خاتم النبيين، وحبيب رب العالمين، ومازال في كل جيل مشهوراً، وفي توراة موسى وإنجيل عيسى مذكوراً، إلى أن أخرج تلك الدرة بين بني كنانة وبني زهرة، فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل، فكان له صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره..).

ويتحـدث الشـيخ الإمـام عن معـنى شـهادة أن محمداً رسول الله فيقول:

(ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) .

فلا يتحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله إلا بتمام الاتباع وكمال الاقتداء، بهدي النـبي صـلى الله عليه وسلم.

ويقــول الشــيخ مشــيراً إلى بعض خصــائص المصطفى صلى الله عليه وسلم: (فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، وصاحب المقام المحمود، وأدم فمن دونه تحت لوائه).

ولا نملك في نهاية الرد على هـذا الإفـك المـبين إلا أن نتمثَّلَ قول الله عز وجلَّ : { سبحانك هـذا بهتان عظيم } .

\* فريةُ أَنَّ دعوةَ الشيخِ الإمامِ-رحمهُ اللـهُ- أعلنتِ الحربَ الشَّعواءَ على الأولياءِ والصَّالحينِ وأنكـرتْ كراماتهم :

قرَّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -إثباته لكرامات الأولياء، فيقول بكل صراحة ووضوح :

(وأقِـــرُّ بكرامــات الأوليــاء، ومــا لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حـق اللـه تعالى شيئاً، ولا يطلب منهم ما لا يقـدر عليـه إلا الله).

ويقول أيضاً:(وقوله: { وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه } إلى آخره. هـذا وحي إلهـام، ففيـه إثبات كرامات الأولياء) .

وبذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الواجب في حـق أولياء الله الصالحين فيقـول: (.. الـواجب عليهم حبهم واتباعهم والإقـرار بكـرامتهم، ولا

يجحد كرامـات الأوليـاء إلا أهـل البـدع والضـلال، ودين اللــه وســط بين طــرفين، وهــدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين) .

ويؤكد أتبـاع الـدعوة - من بعـد الشـيخ محمـد بن عبد الوهاب - هذا الاعتقاد ويقررونه.

فنجد أن الإمام عبد العزيز الأول يُشير إلى حقوق أولياء الله، مع بيان الفرق بين الولي الحق، وبين مدعي الولاية - كندباً وزوراً - فقال رحمه الله-:(وكندلك حنق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا دعاؤهم، ليجلبوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءاً لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل، فإن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس).

\* فريةُ وجودِ أيدٍ أجنبيةٍ ساهمتْ بشكلٍ كبيرٍ في صناعةِ الدَّعوةِ الإصلاحيةِ ؛ لتكونَ خنجراً مسموماً يطعنُ في حسد الأُمَّة الإسلامية :

أصلُ هذه الفريةِ المنكرةِ الآثمةِ جَاءَ عَنْ خُرافةٍ أَشَاعَهَا الرَّافضةُ فيما يُسمَّى بِ(مـذكراتِ همفر) ؛ فقد زعموا أنَّ (همفر) هذا كان جاسوساً بريطانياً ، واتصل بالشيخِ الإمامِ محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله- ، واستطاعَ بدهائه

وذكائــهِ أن يُجَنِّدَ الشــيخ-رحمــه اللــه- لحســابِ المخابراتِ البريطانيةِ .

هكذا زَعَمَ الرَّافضةُ-قَبَّحهم الله- زوراً وافتراءً ، و الرَّدُّ على هذه الفريـةِ المنكـرةِ الآثمـةِ ، سـيكونُ من وجوهٍ عديدةٍ :

الوجهُ الأَوَّلُ: ما ورد في هذه (المذكرات) هو محضُ هُراءٍ، وكلامٌ عارٍ عن الدليل، لا ينطلي إلا على أحد رجلين:

الأول: جاهل جهلاً مركباً، غبيٌّ لا يُفرِّق ما بين الألفِ والياءِ .

والثاني؛ صاحب هوىً مبتدع، عدوُّ لدعوة التوحيد. الوجهُ الثاني : شهد ببراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وأثبت أن همفر شخصية وهمية؛ أحد خصوم دعوة الشيخ المباركة وأحد أعداء الدعوة السلفية ألا وهو (حسن بن فرحان المالكي) ؛ إذ قال :

"أما اتهام الوهابية بأنهم صنيعة بريطانية بناء على مذكرات رجل بريطاني اشتهرت كثيراً عبر منتحديات الإنترنت فهي باطلة, وكان ذلك البريطاني الذي نسبت إليه المذكرة واسمه "همفر" قد زعم فيها أنه التقى الشيخ في

البصــرة وأنــه وجهــه إلى نجــد نكايــة بالدولــة العثمانية ..إلخ.

فهـذا من البهتـان الباطـل المكشـوف لأسـباب أهمها:

الأول: أن الشيخ وأئمة آل سعود "محمد وابنه عبد العزيئ لبثوا يحاربون الرياض ودخنة ومنفوحة وتلك الأحياء القريبة من الدرعية ما يزيد على عشرين سنة، ولو كان عندهم دعم بريطاني لما لبثوا في حرب تلك المدن والأحياء القريبة إلا أياماً أو شهوراً على أبعد تقدير.

الثاني: مدكرات ذلك البريطاني المسمى "همفر" لا تصح, وقد أخبرني بعض الإخوة من الشيعة المعتدلين أن الذي وضعها هو أحد المراجع الشيعة الإمامية نكاية بالوهابية وعندي اسم ذلك الشيخ الإمامي الذي وضع تلك المذكرة على لسان همفر, وقد ذكر ما يمكن أن يدل على أن واضع تلك المذكرة هو الشيخ الشيعي" . على أن واضع تلك المذكرة هو الشيخ الشيعي" . الوجه الثالث: رسائل الإمام المجدد (محمد بن عبدالوهاب) –رحمه الله- ومؤلفاته مطبوعة على النحو التالي: القسم الأول: العقيدة؛ مجلد ، القسم الثاني: القهء مجلدان، القسم الثالث: القسم الثالث: المحتصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم"،

والفتاوى؛ مجلد. القسم الرابع: التفسير، ومختصر "زاد المعاد"؛ مجلد. القسم الخامس: الرسائل الشخصية؛ مجلد. قسم الحديث: خمس مجلدات، ملحق المصنفات؛ مجلد.

فهذه (اثنا عشر مجلداً)، جمعَتها لجنة علمية متخصصة، منبثقة من جامعة (الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، وصنتَّفها وأعدَّها للتصحيح تمهيداً لطبعها: الدكتور (عبدالعزيز بن زيد الرومي)، والدكتور (محمد بلتاجي)، والدكتور (سيد حجاب)، وطبعت (بمطابع الرياض).

فمن كان طالباً للحقّ؛ فعليه أن يُقـارِن بين كلام الإمام - رحمـه اللـه - وبين كلام خصـومه، فهـذه كتبه ورسائله مطبوعة ، وسيجدُ يقينـاً أن الشـيخ الإمامَ-رحمه الله- هُوَ أبعدُ النّاس عن هذه الفرية وعن هذا الإفكِ المبين .

الوجه الرابع: بِتَنَبُّع التواريخ المذكورة في (المذكرات) يظهر لنا أنَّ (همفرا!!) لَمَّا التقى بالشيخ - رحمه الله -؛ كان عمر الشيخ - الافتراضي - وقتئذ (عشر سنين!!)، وهذا أمر لا يتناسب - بل يتناقض - مع ما ذُكر في المذكرات (ص 30).

الوجه الخامس: ذُكر في (المذكرات) (ص 100) أن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - أظهر دعوته في سنة (1143) هجرية، وهذا كذب واضح؛ حيث إن تاريخ إعلان الشيخ - رحمه الله - دعوته هو نفسه التاريخ الذي توفي فيه والده، وهو سنة (1153هـ)، فانظر إلى هذا التفاوت الواضح في التاريخ.

الوجيهُ السَّادسُ: إنَّ موقيف (الحكومية البريطانية) من دعوة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب)؛ ليس التأييد والدعم؛ وإنما هو العداء والمحاربة .

الوجهُ السَّابِع: لا نَجِدُ ذكراً لهذه (المذكرات) في سالف الزمان؛ رغم حرص أعداء هذه (الدَّعوة المُباركة) على تشويهها، ونشر كل ما يُسيء إليها، وخروجها في هذا الوقت المُتأخر دليل على افترائها وتلفيقها.

الوجهُ الثَّامنُ: (همفر) هذا (نكرةُ) لا يُعرَف؛ فأين هي المعلومات التفصيليَّة عنه؛ من حيث اسمُه، ورتبتُه، وما يتعلق بوظيفته ومهمَّتِه من كتب ووثائق (الحكومة البريطانية) ؟!

الوجهُ التَّاسعُ: إنَّ الـذي يقـرأ هـذه (المـذكرات) يجزم بأنَّ مؤلفها ليس نصرانياً؛ لوجـود كثـير من العبارات الـتي فيها الطعن والانتقاص (بالـدّين النصراني) و(الإنجليز) أنفسهم، وبعض العبارات التي فيها مدح (الإسلام)؛ من ذلـك –على سـبيل المثال- انظر: (ص 14، 15، 16، 24، 26، 36).

الوجه العاشر: النسختان المطبوعتان ترجمة الهذه (المذكرات)، لم يُذكر فيهما أية معلومات عن هذه (المذكرات)؛ من حيث النسخة الأصلية السبي تُسرجمَت عنها، وهل هي مطبوعة أم مخطوطة؟! وبأيّ لغةٍ؟!

<u>الوجــهُ الحــادي عشــر:</u> المُــترجِمُ نكــرة؛ ففي النسخة (أ) لم يُذكر عنه أيُّ شيء، وفي النسـخة (ب) رمز له بـ- (د.م.ع.خ)!!

<u>الوجـــهُ الثَّاني عشـــر:</u> كــــثرة الفـــروق بين (النســختين) (المترجمــتين) ، وبعضــها فــروق جوهرية.

الوجــهُ الثَّالثُ عشــر: اتَّفقت (النسـختان) على كتابة تاريخ (2/1/ 1973) في نهاية (المذكرات)؛ وهذا التاريخ لا أدري ما هو: هل هـو تــاريخ كتابـة هذه (المذكرات) من (همفر) - كما هو ظاهر - !! وهــذا يؤكــد كــذب هــذه المــذكرات؛ إذ إنَّ وفــاة

الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - قبل هذا التاريخ بـأعوام كثيرة !

أم هو تاريخ افتراء واختلاق هذه (المذكرات)؟!! الوجهُ الرَّابِعُ عشر: شهادة أعداء الشيخ - رحمه الله - ؛ من مسلمين وكفار تنفي عنه ما في هذه المذكرات، وهذا أمر مستفيض، ولو تتبعناه لطال بنا البحث.

<u>\*شبهةُ خـروحِ الشَّـيخِ الإمـامِ على دولـةِ الخلافـةِ</u> <u>العثمانيةِ :</u>

<u>هاهنا تساؤلٌ في غاية الأهمية ؛ جوابـاً عن هــذه</u> <u>الشبهة:</u>

هل كانت نجد موطن هذه الدعوة ومحل نشأتها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية؟

يجيب الدكتور صالح العبود على هذا السؤال فيقول:

(لم تشهد نجد على العموم نفوذاً للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطانها، ولا أتى إليها ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان، الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية، فمن خلال رسالة

تركية عنوانها (قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان) يعني قوانين آل عثمان في ما يتضمنه دفتر (الديوان) ألفها - يمين علي أفندي - الذي كان أميناً للدفاتر الخاقاني سنة 1018ها الموافقة 1019م من خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري، كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثون إيالة، منها أربع عشرة إيالة عربية، وبلاد نجد ليست معها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه من نجد...) .

## ويقول الدكتور عبد الله العثيمين:

(ومهما يكن فإن نجداً لم تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما أنها لم تشهد نفوذاً قوياً بفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة كانت، فلا نفوذ بني جبر، أو بني خالد في بعض جهاتها، ولا نفوذ الأشراف في بعض جهاتها الأخرى أحدث نوعاً من الاستقرار السياسي، فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمة، والصراع بين قبائلها المختلفة استمر حاداً عنيفاً).

<u>وأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللـه بن</u> باز على ذلك الاعتراض،بقولـه--رحمـه اللـه-:(لم یخرج الشیخ محمد بن عبد الوهاب علی دولة الخلافة العثمانیة - فیما أعلم وأعتقد -، فلم یکن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك بل كانت نجد إمارات صغیرة وقری متناثرة، وعلی كل بلدة أو قریة - مهما صغرت - أمیر مستقل ... وهي إمارات بینها قتال وحروب ومشاجرات، والشیخ محمد بن عبد الوهاب لم یخرج علی دولة الخلافة، وإنما خرج علی أوضاع فاسدة في بلده، فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتی امتد نور هذه الدعوة إلی البلاد الأخری ...) .

\*شبهةُ خروحِ الدعوةِ في عقيدتها في توحيدِ الأسـماءِ والصـفاتِ عنْ منهجِ أهـلِ السـنةِ والجماعةِ ، واتِّهامها بالتجسيم والتشبيهِ :

يقرِّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمـه اللـه -عقيدته في باب الأسماء والصفات فيقول - بكل وضوح:-

(ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في

أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمّي له ولا كفؤ له، ولا ندَّ له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً، فنزّه سبحانه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: { سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين } .

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلّم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد رسول الله) .

ويقـول أيضـا - رحمـه اللـه - في بيـان توحيـد الأسماء والصفات :

(و { قل هو الله أحد } متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل، فتضمنت إثبات كل كمال، ونفي كل نقص، ونفي إثبات شبيه له، أو مثيل في كماله، ونفي مطلق الشريك...)

ويُثني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - على جده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثناءً حسناً ؛ لما كان عليه من سلامة المعتقد، وتمام الاتباع للسلف الصالح في باب الأسماء والصفات، فيقول الشيخ عبد اللطيف:

(ولهـذا المجـدد علامـة بعرفهـا المتوسـمون، وينكرها المبطلـون، أوضحها وأجلاهـا وأصـدقها وأولاهـا، محبـة الرعيـل الأول من هـذه الأمـة، والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين، وقواعده المهمة التي أصلها الأصيل وأسها الأكبر الجليـل معرفة اللـه بصـفات كمالـه، ونعـوت جلالـه، وأن يوصـف اللـه بمـا وصـف بـه نفسـه ووصـفه بـه رسوله صلى الله عليه وسـلم من غير زيـادة ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل).

8-المحطــةُ الثَّامنــةُ : شَــهَادَاتُ المُنْصِـفِينَ مِنْ عُقَلاءِ الغَرْبِيِّينَ عَلَى أَصَالَةِ هَذِهِ الدَّعْوةِ وَنَقَائِهَا :

شَهِدَ المنصفونَ مِنْ عقلاءِ الغربِ بأصالةِ هذه الدَّعوةِ وانتمائِها للحقِّ المبينِ ؛ وبِأَنَّها انبثقتْ مِنْ رَحِمَ الإسلامِ العظيمِ :إليه تدعو وعنه تنافحُ ، وبأَنَّها لم تكنُ في يـومٍ من أَيَّامها صنيعةَ أيـدٍ خارجيةِ أجنبيةِ.

كَمَا شَهِدُوا كَذَلِكَ بنقاءِ الدَّعوةِ وصفائِها ؛ وأُنَّها لَمْ تُلَّوثْ بأيِّ لونٍ من ألوانِ التَّلويثِ من تكفيرٍ للمسلمينَ ، أو إراقةٍ لدمائهم ، أو غيرِ ذلكَ . وها نحنُ الآنَ نُلقي الضوءَ على بعضِ هذهِ الشهاداتِ منْ بابِ قولِ القائلِ :

ومليحـةٍ شـهدت لهـا ضَـرَّاتُها \*\*\* والفضـلُ مـا شهدتْ به الأعداءُ

جاء في «دائرة المعارف البريطانية»: «الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده، ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح».

وقال المستشرق الأسباني «أرمانو»: «إن كل ما أُلصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة لله على الإطلاق؛ فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد» - صلى الله عليه وسلم -.

وقال المستشرق «جولدتسيهر» في كتابه «العقيدة والشريعة»: «إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية: يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصاراً للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي وأصحابه؛ فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان»اه.

وقــال بوكهــارت:"ومــا الوهابيــة-إن شــئنا أن نصفَها-إلا الإسلام في طهارته الأولى".

وقال: "لكي نصفُ الدين الوهابي؛ فإنَّ ذلك يعني وصف العقيدة الإسلامية-؛ ولذا فإنَّ علماء القاهرة أعلنوا أنهم لم يجدوا أي هرطقةٍ-أي بدعةٍ أو خروجاً عن الدِّين-في الوهابية".

وقال المؤرخ الفرنسي الشهير"سيديو" ما معناه .

"إن انكلترا وفرنسا حين علمتا بقيام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود ، وبانضمام جميع العرب اليهما ؛ لأَنَّ قيامهما كان لإحياء كلمة الدِّينِ ، خافتا أن ينتبه المسلمون فينضموا إليهما ،

وتذهب عنهم غفلتهم ، ويعود الإسلام كما كان في أيام عمر-رضي الله عنه- ؛ فيترتب على ذلك حروب دينية وفتوحاتُ إسلاميةُ ترجعُ أوروبا منها في خسرانٍ عظيمٍ ؛ فحرضتا الدولة العلية على حربهم ، وهي فوَّضت ذلك إلى محمد على باشا"

ويقولُ بوركهاردت :"ومع هذا فإنَّ الوهـابيينَ لم يعلنـوا الحـربَ على الحكومـتينِ القريبـتينِ منهم حكومة بغداد في الشمالِ ، وحكومـة الحجـاز في الجنوب ، ولم يعتدوا على حقوقهما" .

ويقول الراهب هيـوجس-رَادًّا على فريـةِ انتهـاكِ الوهابيةِ للدَّمِ الحرامِ في بيتِ اللهِ الحرامِ-:

"لم يصب المواطنين أي أذى لأجل قداسة الحرم، وبعد أن تولَّى الإمارة أهلُ نجدٍ عمرت المساجدُ حتَّى أَنَّ هذا المنظرَ منَ الرُّهدِ والطَّاعةِ لم يُرَ له مثيلٌ في هذا البلد الأمينِ بعد عهد النبوة".

وتقـــولُ الباحثــةُ(نت) :"من خلال قــراءتي المتعمقـة لفكـر الشـيخ وجـدثُ أَنَّ فكـره ضـد الإرهابِ بكلِّ أشكالهِ ولو كان-رحمه الله-موجـوداً بيننـا الآن لم يكن ليسـعه إلا أن يشـجبَ هـذه الأعمالَ ، أقولُ هذا من خلال فكرهِ الذي تعمقتُ فيه وقرأتُهُ بتبصُّرِ ...لقد علَّمَ الشيخ محمدُ اتباعَهُ

أَنَّ اللّهَ هُـو إلّه الرَّحمـةِ والعطـفِ ، ويتوقَّعُ من المسـلمينَ أن يكونــوا رحمــاء عطــوفينَ في تعاملهم مع غيرهم من البشر" .

## 7-المحطةُ التَّاسعةُ : (الأخيرةُ ) : وفاتهُ-رحمهُ اللهُ- ، وثناءُ العلماءِ عليهِ:

وفي عام (1206هـ) تُوفي الشيخ محمـد بن عبـد الوهاب -رحمه الله- .

قال ابن غنام: "كان ابتداء المرض به في شوال، ثم كانت وفاته في يهوم الاثانين من آخر الشهر"وكذا قال عبد الرحمن بن قاسم ، ولقد كان للشيخ من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة، على اعتبار أن ولادته كانت في سنة (1115هـ) ، وتُوفي ولم يُخلِّف ديناراً ولا درهماً ، فلم يُوزِّعْ بين ورثته مال ولم يقسم، وقد رثاه الشعراء، وأثنى عليه العلماء.

قـال ابن قاسـم عن يـوم جنازتـه: "وكـان يومـاً مشـهوداً ، وتـزاحم النـاس على سـريره، وصـلُّوا عليه في بلدة الدرعية، وخرج الناس مع جنازته ؛ الكبير والصغير" . وقد رثاه الشعراء، وأثنى عليه العلماء، وتداول الرسائل فيه المسلمون ؛ وممن رثاه من أهـل العلم :

الشيخ المؤرخ (حسين بن غنام) ، والشيخ الإمام الشوكاني-رحمه الله- عالم اليمن.

فَرَحِمَ اللهُ الشيخَ محمد بن عبد الوهاب ، وجـزاهُ خـيراً عن الإسـلام والمسـلمين، وإنَّهُ لحقيـقُ أَنْ يُقالَ عنه : إِنَّهُ شـيخ الإسـلام وإمـام المسـلمين الَّذي جَدَّدَ اللهُ بهِ الملَّةَ ، ورفـعَ بـهِ لـواءَ التَّوحيـدِ والسُّنَّةِ .

1-آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب (سجل ببليوجرافي، مادة رقم 18، ص 25 ومادة رقم 52).

2-الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد *،* الشيخ سليمان بن سحمان .

3 -الأُعلام ، الزركلي .

4-الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ ، عبد الله بن سعد الرويشد .

5- البيان الواضح لأسرة الشيخ ، عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز آل الشيخ .

6- تاريخ الشيخ ابن منقور ، أحمد بن محمد المنقور .

7-تاريخ نجد , حسين بن غنام ، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد .

8-حاضر العالم الإسلامي ، تأليف : لوثروب ستودارد , ترجمة عجاج نويهض , تعليق شكيب أرسلان .

9-خواطر حول الوهابية ، محمد بن إسماعيل المقدم .

10-الدرر السنية .

11-دعاوَى المناوئينَ لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب-عرض ونقد- ، عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف۔

12-الدعوة إلى الإسلام ، توماس أرنولد ، ترجمة حسـن إبـراهيم حسـن وعبـد المجيـد عابـدين , الطبعة الثالثة عام 1971 م.

13-الرسائل والمسائل النجدية .

14-روضة الأفكار، ابن غنام.

15-الَشيخ محمد ، الدكتور العثيمين ،

16-الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أحمد ابن حجر آل بوطامي . 17-صيانة الإنسان...، محمد بشير السهسواني ، الطبعة الخامسة-مقدمة محمد رشيد رضا للكتاب

•

18-عجائب الآثـار في الـتراجم والأخبـار - الجـزء الأول , حوادث سنة 1172 هـ, طبـع دار الفـارس ( بيروت ) بدون تاريخ .

19-عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، صالح بن عبدالله بن عبد الرحمن العبود .

20-علماء نجد خلال ستة قرون ، ابن بسام .

21-عنوان المجد ، ابن بشر .

22-قراءة نقدية لمذهب الشيخ محمد بن عبد

الوهاب ، حسن فرحان .

23-كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ، الشيخ سِليمان بن سحمان .

24-لماذًا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ، الأمير شكيب أرسلان .

25-مؤلفات الشيخ الإمام (الرسائل الشخصية)

تصحيح الفوزان والعليقي، الرياض .

26-مجلة الأَصَالة-الأعداد (31) ، و(32) ، و(33) في دراسـةٍ قَيِّمـةٍ للأسـتاذ مالـك بن حسـين -حفظه الله - تحت عنـوان :" مـذكرات ( همفـر ) في الميزان" .

27-مجلة الجامعة السلفية : صوت الجامعة، السنة السادسة، العدد الأول، شعبان عام 1394 هـ .

28-المجــددون في الإســلام ، عبــد المتعــال الصعيدي .

29-مجلة راية الإسلام : العدد الأول .

30- مجموعة مؤلفات الشيخ .

31-مجموعة الرسائل والمسائل.

32- محمد بن عبد الوهاب ، مسعود الندوي .

33- مصباح الظلام .

34-من أُخبَار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي *،* تلخيص محمد<sub>،</sub> أديب غالب .

35-منهاج التأسيس .

36-محاضرة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب،

الشيخ عبد العزيز بن باز .

37-ندوة تجديد الفكر الإسلامي، ألقيت في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود، 1402هـ،

(مسجلة على أشرطة كاسيت).

38- نديم الأدب ، ۖ لأحمد بن سعيد البغدادي .

39-الهدية السنية .

Akdes Numet Kurat, The Cambridge -40 History of Islam Volume, IP 507 Cambridge .1970

## فهرس الموضوعات

<u>الموضوع</u>

الصفحة

المُقَدِّمةٌ

المحطةُ الأولى

11-6

المحطة الثانية

19-12

المحطة الثالثة

21-20

المحطة الرابعة

29-22

المحطة الخامسة

42-30

المحطة السادسة

56-43

المحطة السَّابعة

84-57

المحطة الثامنة

88-85

المحطة التاسعة

90-89

فهرس المصادر والمراجع

93-91

فهرس المواضيع

94